الأوضاع السيّاسيّة والعلاقات المخارجيّة لمنطقت تبكاران (الخلاف السّامان) في العصُورُ الإسالاميّة الوسيطة

> ستالیف کرور (ایران میرازی میر

> > الطبعة الأولى

الأوضاع السياسية والعلاقات المخارجية منطقت تبجازان (المخلاف السيكاني) في العصرور الإشلامية الوسيطة

> ستالیف کرور (فی روز می می الزیامی جامعیة الملك ستفود

> > الطبعة الأولى

# المتويات

| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عيهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الموقع الموقع المراب الم |
| منطقة جازان قبل حكم بني سليمان١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفصل الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| العمود المبكرة لبني سليمان بمنطقة جازان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| من هم السليمانيون ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| استيطانهم، ويدء حكمهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ظهور هم على السرح السياسي ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بنو حمزة بن وهاس بنو حمزة بن وهاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بنو سليمان، وعبد النبي بن مهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بئو سليمان، وبنو أيوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| علاقات المؤيد بكل من الأيوبيين، والإمام الزيدي٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفصل الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أسُــــرة الغــــوانم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| العوام ويو رسون، و.سرحو سبسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أُسْرَةُ الأَشْرَافُ السِلْيِمَانْيِينَ، وزعامة الغوانم للمنطقة١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الغوانم والرسوليون، والنزاع على حرض١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خروج حرض مؤقتًا، واقتصار نفوذ الغوانم على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| منطقة جازان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

BI

|   |   | ı, |   | п | 1  |
|---|---|----|---|---|----|
| М | 5 |    | Ξ | 2 | l. |

### الموضوع

| الثالث      | الفصل |
|-------------|-------|
| رَة القطبية |       |

| الأســــــــرة القطبيـــة                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| خالد بن قطب الدين، وقيام الأسرة القطبية                                                                |              |
| دريب بن خالد، والسيطرة النهائية على ناحية حرض ١٦٨ أبو الغوائر، وموقفه من أمير مكة، وسلطان اليمن        | 1            |
| محمد بن المهدي ، والتعاون مع الماليك                                                                   | 1            |
| حر الحين بن الحمد بين المطر قه و السندل:                                                               |              |
|                                                                                                        | _            |
| معد بن المهدي، وبداية ضعف الأسرة القطبية                                                               | _            |
|                                                                                                        | _            |
| باللغة العربية                                                                                         | le k         |
| : غير اللغة العربية ٢٤٨                                                                                | اتانیا       |
|                                                                                                        | - 1          |
| الخرائط وجداول الأنساب والأسر الحاكمة                                                                  |              |
| طة رقم (١) موقع منطقة جازان من المملكة العربية<br>االسعودية                                            | خري          |
| االسعودية السعودية ٢٥٢ منطقة جازان الحالية ٢٥٢ منطقة جازان الحالية ٢٥٤ منطقة حاذات ٢٥٤                 | خریم<br>خریط |
| قرقم (٣) منطقه جازان الحالية ٢٥٤ ٢٥٤ ٢٥٤ فرقم (٣) المخلاف السليماني (منطقة جازان) في بعض فترات الدراسة |              |
| VAT                                                                                                    |              |

| الصفحة                                                    | الموضوع          |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| للة نسب الأشراف السليمانيين                               | جدول رقم (١) سلس |
| الأشراف السليمانيين بالمخلاف السليماني                    | 1,000            |
| قة جازان                                                  |                  |
| راء الغوانم المعروفون بالشطوط ٢٥٩<br>وَهُاس (أصحاب باغتة) |                  |
| سميون (أصحاب بيش)                                         |                  |
| يون (أصحاب صبيا)                                          |                  |
| رة القطبية                                                |                  |

ظلّ الدارسون والباحشون المحدثون، إلى عهود قريبة، عازفين عن البحث في التاريخ المحلى لأقاليم الجزيرة العربية في العصور الإسلامية الوسيطة؛ إذ إن البحث في التاريخ المحلِّيُّ للجزيرة العربيّة طريق تعترضه العقبات، وتعتوره المصاعب، ويظنّه بعض دارسي التاريخ الإسلامي ضربًا من المجازفة؛ ويفضلون - بدلاً من ذلك - اللجوء إلى اختيار موضوعات أخرى يرونها سهلة التّناول، واضحة المعالم في المصادر التي يرجعون إليها، وينقلون عنها . وفي حال منطقة جازان، فإن المهمّة أصعب، وتبعث على المزيد من التَّهيُّب والإحجام؛ ذلك لأن المؤرِّخين المحلِّين المعاصرين لفترات هذه الدّراسة، ربما كانوا في غفلة عمّا كان يجرى في تلك المنطقة من أحداث، ومايدور فيها من وقائع؛ ولا غرابة في ذلك، لأن جُلُّهم كانوا من اليمن ومن الحجاز، وربما كانت الوقائع التي تدور في هذين القطرين، تستأثر باهتمامهم دون غيرها من تلك التي كانت تدور في منطقة جازان أو ماكانت تعرف باسم المخلاف السليماني؛ ولم يشد اهتمامهم منها إلا ماكان له صلة بالتاريخ الرّسمي لليمن أوالحجاز مثل اشتراك الشريف يحيى بن حمزة بن وهاس في معركة الكظائم، بين بني نجاح والصليحيين، واشتراك ابنه غانم بن يحيى في معركة المَهْجُم، بين القائد سرور والوزير مفلح الفاتكي، ومقتل الشريف وهاس بن غانم، أمير جازان، على يد عبد النبي بن مهدي، وحريق مدينة جازان على يد الشريف محمد بن بركات، أمير مكّة المكرّمة، وغزو الماليك الجراكسة لليمن بمساعدة أمير جازان. ثم بعض الحملات التأديبية التي كان يقوم بها سلاطين اليمن، وأشراف مكّة ضداً مرا، جازان، وهي قليلة جداً في ظلّ فترة امتدت حوالي ستنة قيدن

ولم يسرز - حسب علمي - من أبناء المنطقة، طوال تلك الفسسرة، مؤرخون بهتمون بأحداثها ، ويسجلون وقائعها ، ويوصلون ما انقطع من تاريخها ، وجُهل من ماضيها العريق . ولولا ما وصلنا من ديواني الشَّاعرين الجازانيِّين القاسم بن هُتيمل (القرن السابع الهجري) ، والجراح ابن شاجر الذُّروي (الربع الأول من القرن العاشر الهجري)، لضاعت أحداث أهم فترتين من فترات تاريخ منطقة جازان في القرنين المشار إليهما ، ولجهل الكثير من أحداثها، وخفيت على الباحثين سير حُكَّامها، ومشاهير رجالها. ولا شك أن الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي الذي له فضل الرّيادة في الاهتمام بتاريخ منطقة جازان وتراثها ، قد أسدى بتحقيقه لهذين الدَّبُوانين، ونشرهما جميلاً ومعروفًا للمنطقة، وللدارسين عمومًا . فبفضل ماورد فيهما، وفي دواوين شعرية أخرى، من أسماء الشُخصيات، والمواقع، والأحداث - عَكُنًا من وضع الخطوط العسريضة للمادّة العلمية اللازمة للشروع في هذا العمل، وذلك عن طريق ربط هذه المسميات مع الإشارات البسيطة الواردة في المصادر اليمنية الميسورة، ومع سير الأحداث التاريخية في البين بصورة خياصة، وتوظيف ذلك كله توظيفًا علميًا في تدوين موضوعات هذا الكتاب الذي نقدم للقراء بعنوان: الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان (المخلاف السليماني) في العصور الإسلامية الوسيطة. وهو - كما يتضح من عنوانه - يبحث في جانبين، أو موضوعين إثنين مرتبطين ببعضهما، أحدهما: يتعلق بالأوضاع الداخلية للمنطقة، والآخريت علق بعلاقاتها الخارجية. ففي

الجالب منطقة ،

راستما بعیدا ع

پخيوط هتي د

مرحلة . الأحداد

هي الم

آمرا ، مرکت ب

في اتُ كثيرة

فقط،

الاتعد نظام

قضی عدن

أو الم وولات

واستة

الأرضاج الناسخة والملافات الخارجة المطلق عاران الجانب الداخلي، يتناول الكتاب الأوضاع السياسية التي كانت سائدة يمنطقة جازان منذ قيام بعض الأسر الحاكمة بها، واستقلالهم بترابها. واستماتتهم في الذُّود عنها، وعن حدودها، والمحافظة على استقلالها بعيداً عن التُدخُلات الخارجيّة، وإن كانوا قد احتفظوا، في بعض الفترات. بخيوط رفيعة من الولاء للخلافة العبَّاسيَّة، إمَّا مباشرة، أو عبر وسطاء حتى سقوط دولة بني العباس في سنة ٢٥٦هـ/١٢٥٨م، ثمّ تلت ذلك مرحلة من الاعتماد على النفس، والصّراع من أجل المحافظة على متجزات الأجداد إلى أن دخلت المنطقة مرة أخرى في ظل خلافة إسلامية جديدة، هي الخلافة العثمانية.

أما في جانب العلاقات الخارجيَّة، فببحث الكتاب في علاقات أمراء جازان مع جيرانهم في اليمن، وفي الحجاز في مختلف المراحل التي مرت بها المنطقة؛ وكانت تلك العلاقات مع الجيران غير مستقرّة، ولا تسير في اتَّجاهات ثابتة، حيث كان يسودها الوثام مرَّة، والجفاء والاقتتال مرات كثيرة . ولم يقتصر الجازانيون في علاقاتهم الخارجية على اليمن والحجاز فقط، بل ذهبوا بها إلى أبعد من ذلك، حينما استطاعوا مدّ جسور من الاتصالات مع الأيوبيين والمماليك في مصر، وكانوا سببًا في تقويض نظام أسرتين من الأسر الحاكمة في اليمن هما: أسرة بني مهدى الذين قضى عليهم الأيوبيون، وأسرة بني طاهر الذين دالت دولتهم - فيما عدا عدن - على يد الماليك الجراكسة.

أما هيكل الكتاب، فيحتوي على تمهيد يتضمن موقع منطقة جازان أو المخلاف السليماني، وحدودها قديًّا وحديثًا، وأوديتها وقبائلها، وولاتها، وأوضاعها السياسية قبل استبطان بني سليمان فيها، واستقلالهم بحكمها . يلي ذلك فصول ثلاثة؛ يتناول الفصل الأول بواكير استيطان الأسرة السّليمانيّة بالمنطقة، واستقلالهم بحكمها، وعلاقاتهم أمير جازان، ن، وأشراف حوالي ستة

الفترة،

انقطع من ن ديواني ، والجراح ا أحداث ، ولجهل شاهير الريادة لهذين فضل واقع، زمة ارات

والمساهدة. ورسامًا، وا ينقع يد. وا تتناول تان العصور الا

الخارجية مع بني نجاح في زبيد، والصليحيين في صنعاء، والهمداليين في الجُرَيْب، والزِّيديِّين في صعدة، ثم مع بني أيوب بعد ذلك،

وبتناول الفصل الثاني قيام أسرة الغوانم بمنطقة جازان، وعلاقاتها مِع أُسر الأشراف الأخرى التي كانت تخضع للأمراء الفوانم. وتألم بأمرهم، ثمَّ الأوضاع الداخليَّة لمنطقة جازان خلال حكم الفوانم، وعلاقاتهم بسلاطين بني رسول في اليمن، والحروب التي جرت بينهم وبين بني رسول بغية السيطرة على مدينة حرض وناحيتها التي كانت جزء من المخلاف

أما الفصل الثالث والأخير، فيتناول قيام الأسرة القطبية، والتقال الحكم إلى أمرائها من بني عمهم، الغوانم، ثم جهودهم في استرداد مدينة حرض، وإعادة توحيد المخلاف السليماني. ويعرض هذا الفصل كذلك للنزاعات الداخلية التي قامت بين أمراء هذه الأسرة، بعضهم وبعض من جهة، وبينهم وبين قبائل ناحبة حرض التي كانت تقع تحت حكمهم من جهة أخرى، كما يعرض لعلاقات هذه الأسرة مع بني رسول في أواخر أيامهم، ثم مع بني طاهر الذين قبضوا على دولة بني رسول، وورثوها في حكم اليمن، ويعرض أيضًا لدورهم في دعوة المماليك الجراكسة لاحتلال اليمن، والخدمات التي أسدوها لهم، ومشاركتهم لهم في حكم اليمن.

ويتناول هذا الفصل كذلك علاقات الأمراء القطبيّين مع أشراف مكة المكرَّمة، وأمراء حلي بن يعقوب، والحروب التي قامت بين هؤلاء، وأمراء جازان، والتي انتهت باحتلال الشريف أبي غيّ لمنطقة جازان، والقضاء نهائيًا على حكم الأسرة القطبية، وضم إمارتهم إلى إمارة مكة المكرّمة.

وزُود الكتاب بملاحق تتضمن ثلاث خرائط لموقع المنطقة قديمًا وحديثًا، وعددًا من جداول أنساب الأسر التي حكمت المنطقة طروال الفترات التي يغطيها هذا الكتاب(\*).

<sup>(\*)</sup> تشتمل بعض مواد هذا الكتاب أو محتوياته على بحوث للمؤلف لمن إجرا مات تحكيمها ، ونشرها في مجلات علمية محكمة، هي على التوالي: مجلة العصور، مج ٦، ج٢، لندن. وار المربع: ١٤١١هـ/ ١٩٩١م: حوليات كلية الأداب، المولية ١٢، الرسالة ٧٣. دار المربع، ١٠٥٠ مربعة الكويت ١٤١٢م/ ١٩٩٢م: حولية كلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية، العدد الخامس عشر، قطر، جامعة قطر ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.

وختامًا أتوجه بالشكر والعرفان لكل من مد لي يد العون والمساعدة، أثناء مراحل تأليف هذا الكتاب؛ قارئًا، وناصحًا، ومراجعًا، ورسامًا، وناسخًا، فلهم مني جميعًا جزيل الشكر والتقدير، وأسأل الله أن ينفع بد، وأن يجعله باكورة عمل تفتح الباب أمام دراسات علمية أخرى، تتناول تاريخ المنطقة الاقتصادي، والحضاري، والاجتماعي في مختلف العصور الإسلامية، والله الموفق.



الهوقـــع منطقة جازان قبل حكم بني سليمان تقع منطقة حازاً في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، ومتد حدودها شمالاً إلى إمارة البرت أو برك العماد التابعية الإمارة مكه المكرمة، وحنوب إلى حدود المملكة العربية السعودية مع النمن، وتحدها من الشرق إمارة منطقة عسير، ومن الغرب البحر الأحمر حيث نقع على ساحله الشرقي مدينة جازان، العاصمة الإدارية الحالية للمنطقة، ومقر الإمارة، والإدارات الحكومية أن، وهي غير جازان الداخلية التي كانت، قبل اندثارها، عاصمة المنطقة في عهد الأشراف الغوانم، والأشراف أل قطب الدين، وتقع أطلالها على بعد حوالي سبعة كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة أبي عريش الحالية، وتعرف باسم الدُرْب أو درب النّجاء، ومنها أو من الوادي الذي تقع عليه، ربا جاء اسم المنطقة (٢).

وكانت حدود منطقة جازان، بعد أن اتخذت وضعها السياسي خلال الفترة التي تغطيها هذه الدراسة، تمتد إلى أبعد من حدودها الحالية بكثير، حيث وصلت من الشمال إلى إمارة حلي بن يعقوب، ومن الجنوب إلى ماورا، ناحية حرض في الجمهورية العربية اليمنية حاليًا، وضمت أراضي واسعة من تلك التي تدخل ضمن نطاق إمارة عسير في الوقت

<sup>(</sup>۱) انظر: المقبلي، المخلاف السليماني: جـ۱، ص۳: المعجم الجغرافي، ص١٤- ١٥: محمد عريشي، أبوعريش، ص ١٣- ١٥؛ وانظر أبضًا: خريطة منطقة جازان الملحقة بهذا الكتاب، رقم(٢)٠

<sup>(</sup>٢) العقبلي، الآثار التاريخية، ص٣٧- ٥٦؛ المعجم الجغرافي، ص١٠١- ١٠٠٠ كانت عاصمة المنطقة، قبل جازان العلبا، مدينة عثر الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وعلى بعد حوالي أربعين كبلو مترا إلى الشمال من مدينة جازان الحالبة، في مصب وادي بيش. انظر العقبلي، المعجم الجغرافي، ص ١٥٨٠

الحاضر ۱۱۱ و كانت تنكون فيما معنى من مخلافين أو إقليمين إتنين هما: مخلاف عثر أو عثر الواقع إلى الشمال من جازان حتى حدود إمارة حلى بن يعقوب شمالاً، وعاصمته، قبل جازان العلباً، مدينة عثر التي نسب هذا المخلاف إليها ۱۲۱، ثم مخلاف حكم، وبلى مخلاف عثر من الجنوب، ويمند إلى ماء را، منطقة حرض حنوباً، وعاصمته مدينة حرض المعروفة حاليا في السمن، أو مدينة الساعد، بناحية حرض أيضاً، وموقعها غير معروف في الوقت الحاضر، وكان يطلق اسمها على هذا المخلاف، فيقال: مخلاف الساعد، أو مخلاف حكم ۱۲۱، وقد تم توحيد هذين المخلافين، أو دمجهما معا في مخلاف واحد سمي المخلاف السليماني نسبة إلى سليمان بن طرف الحكمي الذي يعتقد أن هذا السليماني نسبة إلى سليمان بن طرف الحكمي الذي يعتقد أن هذا الدميج تم على بديه في الثلث الأخير من القرن الثالث الهجري / أواخر القرن العاشر المبلادي، وبقي هذا الاسم علماً على المنطقة حتى عصور متاف قراع).

الأحد

هذا الا

على.

الموقع

السل

الاخ

الاص

هذا

واحة

أهلت

(1)

(1)

3

الله على عشاره أن حديد المحلاف السلامائي عند من حلى بن يعقوب إلى الشرجة، وسنرى من حلال هذه الدراسة أنها امندت، بعد عمارة، إلى أبعد من ذلك داخل اليمن، كما أنها شملت أحرا، من منطقة عسبر في ناحية خنت شفقة، والجوبق، وأيضاً في الداخل من الشرق انظر، عمارة، المفيد، ص٦٢: وخريطة المخلاف السليماني الملحقة بهذا الكتاب، شكل رف ٢١)، وعن حلى بن بعنفوب انظر: أحسمند الزيلعي "بنو حسراه" ص١٠١ ومابعدها: المواقع المندثرة، ص ١١ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) المنسدسي، أحسن التقاسيم، س٨٦؛ العسقيالي، المخلاف السليماني، جدا،

<sup>(</sup>٣) الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص٧٥- ٧٦، ٢٥٩؛ ابن عبدالمجيد، يهجة الزمن، ص٧١؛ ابن المحاور، تاريخ المستبصر، ص٥١؛ العقبلي، المخلاف السليماني، ص٠٨- ٨١، ٢٠١؛ محمد عريشي، أبو عريش، ص١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر ابن عبدالمحمد، بهجة الزمن، ص ٢٨؛ العقبلي، المعجم الجغرافي، ص ١٤٠. ألمت مجموعة من الكتب التي تختص بهذا الإقليم في عصور متأخرة، ترجع حياة بعض مؤلفتها إلى القرن الهجرى الماضي، وهي نحمل في عناوينها اسم المخلاف السليماني، مما يؤكد شوع هذه التسمية إلى عهد قريب، انظر: قائمة المصادر والمراجع في آخر هذا الكتاب.

وتقع معظم أراضي المخلاف في تهامة السحلية المطلة على البحر الأحمر، وتتصل من الشرق بمنطقة الحزون، ثم بجبال السراة، وبطلق على هذا الجزء من تهامة "تهامة الشام وتمتد إلى ماوراء حرض والساعد حنون، على حين يطلق على الجزء الواقع في البمن تهامة البمن، وتمتد من هذبن الموقعين شمالاً إلى عدن جنوباً (١٠ وكان سكان منطقة جازان، أو المخلاف السليماني يعرفون باسم الشمة"، أو أهل الشام، ويقابلهم في الجانب الأخر من تهامة "أهل البسمانيون" (١٠)، وقد استصر هذا الأخر من تهامة "أهل البسمانيون" (١٠)، وقد استصر لفظ الشاء، أو الجهات الشامية على المنطقة الممتدة بين حرض، وزبيد، وأصبح الشاء، أو الجهات الشامية على المنطقة الممتدة بين حرض، وزبيد، وأصبح هذا اللفظ يطلق بصورة خاصة على سهاء، وسردد، ومؤر، ورحبان، واحتفظ واحتفظت منطقة الدراسة باسم: "المخلاف السليماني، أو جازان" واحتفظ أهلها بتسميتهم: "أهل المخلاف السليماني، أو أهل جازان" واحتفظ أهلها بتسميتهم: "أهل المخلاف السليماني، أو أهل جازان" (١٠)، كما أهلها بتسميتهم: "أهل المخلاف السليماني، أو أهل جازان" (١٠)، كما

البعين اثنين عدود إمارة عشر التي عشر من ينة حرض في أيضًا ، على هذا على هذا الخلاف أن هذا أن هذا أو اخر

ة، وسنرى كما أنها داخل من الكتاب، صرا ١٠

عصور

جـ١،

الزمن. ماني.

> ۱۶. ۱۶ ۱ بعض س عا

سی، نما نیر هذا

انظر: ابن الأهدل، علماء اليمن، مخطوط، ورقة ٢٠ب، ٤٠أ؛ ابن الحسين، غاية الأماني، ج١، ٢٢٠، ٢٨٨، ٣١٦، ٩٩٣، جـ(٢) ٥٧٠، ٥٧١، ١٨٦؛ العسرشي، بلوغ المرام، ص١٢٠؛ نسبجر، "رحلة في تهامة وعسبسر وبلاد الحجاز"، ص٩٩؛ الواسعي، فرجة الهموم والحزن، ص١١٣٠.

انظر أبن المجاور، تاريخ المستبصر، ص٥٦، في يلزغ المرام للعرشي، ص١٢٠
 المايون ولعب الأصع وإلا بدون لام المعربة. البطر البن منظور، لسان العرب.
 ج٣، ص١٠١٩٠٠

۳) الخزرجي، المسجد المسبوك، ص٤٠١؛ العقود اللؤلؤية، جـ٢، ص١١٠٠.
 الديبع، قرة العيون، جـ٢، ص٠٩٠، ١٠١٠

ويضم المخلاف السليماني عدداً من المدن الإسلامية، بعضها لا إلى عامراً مثل: حرض، وأبى عربش، وجازان الساحلية، وضمد، وصب وبيش، ودرب بنى شعبة، والشفيق اللؤلؤة قديماً)، والقحمة، وبعضه وبيش، ودرب بنى شعبة، والشفيق اللؤلؤة قديماً، والقحمة، وبعضه الآخر في حكم المندثر مثل: الساعد، والهلبة، والشرجة، وجازان العلبا، وتق والراحة، وعثر، وضنكان المشهورة بوجود منجم للذهب فيها الله معظم هذه المدن والمواقع الأثرية على أودبة تاريخية مشهورة، تنحدر سبولها من المناطق الجبلية، وتصب في البحر الأحمر؛ وتسقي مساحات واسعة من الأراضي الطبئية الخصبة الواقعة على ضفافها؛ منها على سببل المثال: وادي حَيْران، ووادي حرض في الجمهورية العربية اليمنية، ووادي خلب، ووادي الكور، ووادي حرض في الجمهورية العربية اليمنية، ووادي بيش، ووادي عثود، ووادي ريم، ووادي حمضة، وغيرها في المملكة العربية السعودية (۱).

## منطقة جازان قبل حكم بني سليمان

كانت معظم أقاليم الجزيرة العربية مفككة العرى، وقبائلها متفرقة الكلمة، لارابط بينها إلاماعرف من أحلاف هَشُة، تتحكم فيها العصبيات القبلية، وتلعب بها الأهواء الشخصية، فلما جاء الإسلام، وعمت دعوته الجزيرة العربية، وتسابقت قبائلها إلى الدخول في دين الله أفواجا عملت الدعوة الجديدة على تأليف القلوب، وتوحيد المشاعر، وتوحدت بالتالي أقاليم الجزيرة العربية المختلفة، وأسلمت قيادها للمدينة المنورة

التي غدد حميع أنه أ قبادها أنه أ

منه الو حكم بته الجيز ، ا

الأكبر الإسلا المدنة

ظلت وتش

انتة الأب

الخ وا.

پ

<sup>(</sup>١) الهـمداني، صفة جزيرة العرب، ص ٢٥٩؛ الجوهرتين؛ ورقمة ٢٣أ، ب؛ العمدري، منازل الحجاز، مخطوط، ١١٥.

<sup>(</sup>٢) العقبلي، المخلاف السليماني، ج١، ص٣٠- ٤١. ٢٢.

لايزال

ىليا.

حد,

علي

وكان من من هذه الوقود ، وود هما من المن أي و من أي و و مناهم منها الوقد الذي كان على راسه عنا الحد من المناه على والمناه عنا الحد من المناه الشام (1) ولك المحالات الدين المناح وسيا عند المحد المجلوبي مما عنوف في الساريح بالمناه المحللات السلستاني، أو الحرم الأكبر من منطقه حاران الحالية (1) ومناء وحلب منظمه الدالية المناه و وخلب كذلك في سعيه الدالة الإسلامية الذي كانت ستحد من المدينة المنورة مقراً له ا

ولما انتقلت الخلافة إلى الخوفة، ثم إلى دمشى، في عهد بني أصه، ظلت منطقة الدراسة حزء من الحلافة الإسلامية، بدفع إليها زكوانها، وتشارك بأبنائها في حركة الفيوح الإسلامية واستمر الحال كذلك بعد انتقال الخلافة إلى بغداد في عهد الدولة العياسية، ولاستما في عصورها الأولى المتسمة بالمركزيّة، وبغوه السيطرة على الأطراف، وحتى بعد ضعف الخلافة العياسية، واستنفحال أمر الدول الأفليسية في أطرافها، واستقلال أسر محلية بحكم بعض أفاليم الجزيرة العربية، ومنها منطقة جازان؛ فإن تلك المنطقة ظلت متمسكة بخيوط من الولاء الاسمي لخلفا، بئي العباس، كما سيأتي،

<sup>(</sup>۱) انظر: الهسمنداني، الإكليل، ح۲، ص ۲٤؛ ابن حجر المسفلاني، الإصابة، حـ٢٠ ص ٣٨٠؛ محمد أمين صالح، عصر الولاة، ص ٤٨٠ عبدالرحس الشجاع، اليمن في صدو الإسلام، ١٨٠- ١٨١٠

<sup>(</sup>٢) العقبلي، المخلاف السليماني، حدد ص٠٨، ١٠؛ المعجم المغرافي، ص١٠٠

غَيْمِو أَنْ هَذَا الْجُرِ. مِنْ بِهَامِنَةً، - إِنْ أَنْهُ فِي وَالْكُ شَأَلُ كُلُمُومِ مِنْ الإَوْ الداخلية في الجزيرة العربية - لابعرف شيئًا عن ولاته أو حكامه المعلم طوال القرون الثلالة الأولى للهجرة النبوية، أو ما يعرف اصطلاعًا باسم عصر الولاة ١١٠ ولعل أول إشارة تصادفنا عن حكام جازان في العصور الإسلامية المبكرة، كانت في عهد الخليفة الأموي سليمان بو عبدالملك ات٩٦ه/ ٧١٩.). حبث تذكر بعض المصادر أن الأخبر أقطه الشاعر أبا دهبل الجمعي أرضًا عنطقة جازان (٢١). وكان أبو دهبل قد تولى قبل ذلك عملاً في جهة البمن من قبل عبدالله بن الزبير (٣) ولبس في حكم المؤكد عما إذا كان ذلك العمل الذي وليه أبو دهبل لابن الزبير. هو منطقة جازان نفسها. وأن سليمان أعادها إليه، أم أنه تولى لابن الزبير عملاً آخر في مكان آخر من جهة اليمن، أو الجنوب، غير منطقة جازان. ويبدو أن أبا دهبل مكث زمنًا لبس قصبراً في هذه المنطقة، بدليل ورود كثير من أمكنتها في شعره بما في ذلك جازان نفسها (٤)، وأنه

<sup>(</sup>١) يقصد بعصر الولاة في اليمن، القرور الشلانة الأولى للهجرة حتى بداية الحركات الاستقلالية عن الحلامة الإسلامية في ذلك القطر · انظر: محمد أمين صالع، عصر الولاة. ص٤ وما مدها مي أماكن متفرقة.

<sup>(</sup>٢) أبو دهبل، الديوان. ص١٩. ٣٠: الأصفهاس، الأغاني، ح٢، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٣) أبو دهبيل، الديوان، ص١٨، ٣٣ ربما يقصد باليمن هنا جهدة الجنوب، ولبس إقليم البس : لأن كلمة البس مرادفة لكلمة الجنوب، كما أن كلمة الشام، مرادفة لكلمة الشمال. وسيأتي بيان ذلك لاحقًا.

<sup>(</sup>٤) من شعر أبي دهيل في حاران سفى الله حازان ومن حل وليم وكل مسبل من سهام وسردد انظر. الديوان، ص١١٤؛ والأغاني للأنسفهاني، ح٦، ص١٦٢؛ ومعجم البلدان لبافون. ج٣. ص ٢ ٢؛ ومعجم ما استعجم للكري، ج١. ص ١٥. وانظر شعره عن باقى المواقع، في أماكن منفرفة من المصادر نفسها: وابن قتيبة، الشعر والشعراء، -Y17 -716,00 Yz.

الأولاع للساسية والكاكات مرامية للطلة م

عندم توفى في حوالي سنة ١٢٦ه/ ٧٤٣-٧٤٤، دفي بوادي عُلَيب. على الطريق بين حازان، ومكة المكرمة، فلعله استيمر مُثَّطُعا بدلك المنطعة حتى عهد الخليفة الأموي الوليندين بزيد (ت٢٦١ه/ ٧٤٤)، عندما أدركته المنية في السنة المذكورة (١٦٠)،

أما في عهد الدولة العباسية فيزداد الأمر صعوبة، إذ له بعثر في المصادر المتاحة على أي اسم لحاكم منطقة جازان في العصر الأول لتلك الدولة، وإن كان في حكم المؤكد أنها كانت مرتبطة بمكة المكرمة عند قيام الدولة العباسية .

وكان يليها مع اليمن، والحجاز، واليمامة، داود بن علي بن عبدالله ابن العباس، في عهد الخليفة أبى العباس السفاح سنة ١٣٢ه/ ٧٥٠م، ومقره مكة المكرمة (١٢٠، ثم محمد بن إبراهيم بن على الهاشمى في عهد الخليفة هارون الرشيد سنة ١٧٨ه/ ٥٩٧م، ومقره مكة أيضًا ٢٠٠٠.

وفي عهد الخليفة المأمون، اتخذت الخلافة العباسية سياسة جديدة تتمثل في ضم جميع التهائم بعضها إلى بعض، من جنوبي الحجاز إلى عدن، وجعلها ولاية مستقلة ومنفصلة عن المناطق الجبلية والداخلية من اليمن، وربا عن الحجاز أيضًا، ومن المحتمل أن هذه السياسة تمخضت عن ثورة قامت بها كل من قبائل الأشاعر وعك، وغيرها من القبائل التهامية

الأجزاء المحليين المان بن الن في القطع المان بن وليس وليس الزبير، الابن الطقة

> وأنه كات

> > إفليم

ـردد

لدان

عن

<sup>(</sup>١) انظر: أبو دهبل، الديوان، ص٣١٠.

٢) ابن الأثبر، الكامل، ج٤، ص٠٤٣؛ الجندي، السلوك، ج١، ص٧٠؛ الغاسي، شفاء
 الغرام، ح٧، ص٧٧٧- ٢٧٨؛ الديبع، قرة العيون، ج١، ص١٢٩٠.

٣) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج٨، ص ٢٦؛ ابن عبدالمجبد، بهجة الزمن، ص ٢١٠ – ٢٢؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج٢، ص ٢٨٤؛ محمد أمين صالح، عصر الولاة، ص ٤٠٠٠ تذكر بعض المصادر أن حمًادا البربري ولي مكة والبمن سنة ١٨٤هـ/ ١٠٠٠ في خلافة هارون الرشيد، ولعل ذلك في بذاية ولايته للبمن انظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج٨، ص ٢٧٢٠؛ الفاسي، العقد الثمين، ج٤، ص ٢٢٤ – ٢٢٥.

المستنسس الأورع المعامدة العلاقات الخارف المعامران المستنسس

ضد الخلافية العباسية في سنة ٢٠١هـ/ ٨١٧م ١٠٠ ووفقًا لهذه السباسة الجديدة، أسند المأمون ولابة المناطق التهامية إلى محمد بن إبراهيمين عبدالله بن زياد السفياني الذي سيطر على معظم المناطق التهامسة، واختط مدينة زبيد في الوادي الذي يحمل اسمها، وادي زبيد، في شعبان سنة ٤٠٢هـ/ ٨٢٠ ودعم المأمون الوالى الجديد بعدد من القوات النظامية التي وصلت إلى زبيد تباعًا في سنة ٦٠٦ه/ ٨٢٢م، وسنة ٧٠٧ه/ ٣٢٨م ٢٠١٠ فتمكن ابن زباد ، وبعض أبنائه بفضل دعم الخلافة العباسية من مد سبطرتهم على منطقة جازان، وحمل حكامها المحليين على الخطبة للبيت الزيادي جنبا إلى جنب مع خلفا ، بني العباس الذين كان هو بدوره يخطب لهم، ويحمل إليهم الأموال، والهدابا النفيسة (٤).

غير أن تبعية هذه المنطقة لبني زياد ، ربما لم تستمر طويلاً بعد وفاة مؤسس الأسرة الزيادية في سنة ٢٤٥هـ/ ٨٥٩-٥٦٠؛ لأن قطاعًا كبيرًا

(١) الجندي، السلوك. حـ١. ص ٢٢٠ - ٢٢١؛ الدبيع، يغية المستقيد، ص٣٩٠ ظلت البيمن عختلف ولاياتها مرنبطة بكة المكرمية طوال عبصر الولاة، وعن طريق والي مكة العباسي كان ولاة البمن بتلقون تفويضهم الأعمال التي تسد إليهم، حتى بعد قيام بعض الأسر المحلبة بنولى أمور البمن بالوراثة من أولئك الذبن بدينون بالولاء والتبعية للخلافة العباسية، مثل بني زباد في زبيد، وبني يعفر في صنعاء. انظر: الخزرجي، العسجد، ص٣٥؛ الديبع، قرة العيون، ج١، ص١٧٥؛ وانظر أبضًا، حاشبة المحقق رقم (٣) في الصفحة نفسها

الوصابي، تاريخ وصاب. ص٢٢: الدبيع، يغية المستفيد، ص٣٩.

عسارة، المنيد، ص٥٦؛ ابن عبدالمجبد، بهجة الزمن، ص٢٦؛ محمد أمين صالع، عصر الولاة، ص١٢٥- ١٢٦. (1)

انظر: الوصابي، تاريخ وصاب، ص٢٢؛ المزدجي؛ العسجد، ص٩٨.

c (Y)

من منطف

العربي الم

ذلك البوط مرحلة مو

لبني زباد

التي ك الناحية ا

من تعسا كانت و

المحلين

آخری، ٔ

كانت و

الذي وا

129.1

المظغرر

APYE

(7)

من منطقة جازان كان ضمن أعمال مكة المكرمة في حياة الجغرافي والمؤرخ العربي المعروف، البعقوبي (ت٢٨٤هـ/١٧١،) ١١٠٠ ويغلب على الظن أن ذلك الوضع استمر بعبد وفياة البعقوبي، لأن الدولة الزيادية دخلت في مرحلة من الضعف والتمزق بسبب تهديد القرامطة بزعامة على بن الفضل، لبني زياد في عقر دارهم، وسبطرتهم على مناطق كثيرة من تهامة البمن التي كانت، من باب أولى، تحت نفوذ بني زياد المباشير. وتدخل من الناحية الجغرافية ضمن نطاق مدينة زبيد التي لم تكن هي نفسها لتنجو من تعسف رجال ابن الفضل الذبن دخلوها ، واستباحوها (٢٠) . في وقت ربما كانت فيه منطقة الدراسة بمنأى عن تهديد القرامطة، مما أتاح لحكامها المحليين فرصة الاستقلال بشؤونهم الداخلية . هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، تشير الدلائل التاريخية إلى أن منطقة جازان، ثم تهامة اليمن كانت في ذلك الوقت تدخل ضمن نفوذ والى مكة المكرمة، عج بن حاج الذي وليها لبني العباس من حوالي سنة ٢٨١ إلى ٢٩٥هـ/١٩٤ ٨٠٥م، وربما إلى مابعد ذلك وكان يتولى أمر التهائم، من قبله، أخوه المظفر بن حساج الذي قسنل على يد قسرامطة اليسمن في حسوالي سنة 100 APYE/ - 11Pg(4). سياسة

هيم بن مـيـــة . سعيــان

قىوات وسنة

على

ن هو

للافة

فاة مرا

> ت کة

> > ند

•

11

<sup>(</sup>١) انظر: البعقوبي، البلدان، ص٢٤٠

<sup>(</sup>۲) عن استبلاء الفرامطة على المواقع التهامية الواقعة في نظاق مدينة زبيد، ودخولهم زبيد نفسها، واستباحتها، انظر: الخزرجي، العسجد، ص-٤: الدبيع، قرة العيون، جـ١٠ ص١٩٢، ٢٠٣. ٣٠٣ ومايعدهما في أماكن متفرقة،

<sup>(</sup>٣) انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص٣٢٣ (الحاشية)؛ الجندي، السلوك، جـ١، ص٣٢٦ (الحاشية)؛ الخزرجي، العسجد، ص٣٥٥؛ الديبع، قرة العيون، جـ١، ص١٧٥،

وعندم يوفي على بن لعيصر في سنة ٢ ١٥ ١٥، والعرب بوقاته المهديد الفرمطي ليمي رياد القابل لأهيرين ربدالم يكل في مفدر و استعاده سنظريهم على منطقة حاران لتى يعشق أنها ظلت في لدر سلط بها المحلمة بدنس أن الهمداني المتوفى بعد سنة ١٥٥٧هـ/ ٩٥٥. ٩٥٦ء، يذكر أر غر، غيوبي من منطقة الدراسة. وهو مخلاف حكم. ي. ملوكه من الاعتمالي منها، وهو مخلاف عني كان ملوكه من سي محزوه من فريش . ما يدعبون إلى الاعتقاد بأر أحداد الأحسرين رعدك يوا يتبعون إمارة مكة المكرمة على القول الذي سن إبراده للمعلقوبي، وأنهم كابوا يحكمون ذلك الجيز، نيماية عن والي مكة المكرمة من فسل بني العب من الذي سبقت الإشارة إليه ويعزز قيول الهمداني، وعده حضوع تلك المنطقة لسيطرة بني زياد خلال تلك الفترة. ما بذكره عمارة الحكمي في سباق حديثه عن انتقاض بعض أطراف دولة بني زياد عليهم، في عهد أبي الجيش، إسحاق بن إبراهيم، الذي حكم معظم الفرن الرابع الهجري/ العاشر المبلادي، حيث يقول: "وأما الذي سلم لابن زياد حبن طعن في السن، قله من الشُّرجية إلى عيدن طولاً عشرون مرحلة، وله من غلافقة إلى صنعا، عرضا: خمس مراحل ١٢١٠، أي أن منطقة الدراسة كانت تقع خارج نفوذ بني زياد ، ويذكر المقدسي، المعاصر لتلك الفترة، والمتوفي سنة ٣٨٠هـ/ ٩٩٠، أن ناحية عثر "عليها سلطان ر أسه (٣)، ويفهم من عبارة المقدسي أن سلطان عبشر كان يحكم

and break

عنے ولایا است د ا

النفود الده

المطبه للم

العلانه الم

حکاء مح

عبريات

الحكاء،

مور يامي

ستقب

المحاذة

112

وليس

(1)

الهنداني. صفة جزيرة العرب. ص ٢٥٩

عمارة، المليد، ص٦٤؛ وانظر أيضًا: الوصابي، تاريخ وصاب، ص٢٦. (7)

المقدس، أحسن التقاسيم، ص٨٦٠ (4)

مقدورهم في آيدي -900 کم، کان ا عثر، اد یان ، مكة قىول ترة، دولة حکم

عفرده، أي، بمعنى اخر، كن مستقلا بالتسؤون الداخلية لبلك لدحمة وهكذا بلاحظ أن منطقة حازان، أو المخلاف السليماني حققت، مند عهد مبكر، استقللاً داخلياً على بدحك، محنيين من أسانها ربحا كانوا يتوارثون حكمها كابراً عن كابراً ومع ذلك، فمن المعتقد أن المنطقة ظلت على ولاتها الاسمى للخلافة العباسية، إما مباشرة، أو عن طريق بوابها أينما كانوا، في مكة، أو في تهامة اليمن، بدليل العشور على عدد من النقود الذهبية المضروبة في مدينة عثر، يحمل بعضها اسم الخليفة العباسي المطيع لله (ت ٣٩٣هـ/ ٩٧٤)، وبعضها الاخر بحمل اسم ابنه الخليفة الطائع لله (ت ٣٩٣هـ/ ٩٩١).

وعلى الرغم من الإشارات الواضحة في المصادر المبسورة عن وجود حكام محليين يديرون شؤون المنطقة، ويتوارثون حكمها، وينتمون إلى أسر عبريقة من أهلها، فإن أيا من تلك المصادر له يشير إلى أسما، هؤلا، الحكام، ولا إلى مدد حكمهم، حتى إذا حلت سنة ٣٧٣هـ/٩٨٣م، برز من بين هؤلا، الحكاء اسم سليسمان بن طرف الحكمي الذي تمكن - كسما سبقت الإشارة - من توحيد مخلافي عثر وحكم في مخلاف واحد سمي المخلاف السليسماني نسبة إليه، واستقل بشؤونه الداخلية تحت النفوذ الاسمي للخلاف العباسية التي من المحتمل أن اتصاله بها كان مباشرا، وليس عن طريق مكة أو بني زياد على الأقل في السنوات التي بقيت من

<sup>(</sup>۱) محمد أبوانفرج العش. التقود العربية الإسلامية. ص ۳۰٦ وتحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بخمس قطع من الدنائير الذهبية المضروبة في مدينة عشر، عاصمة المنطقة في ذلك الوقت، وتحمل اسم الخليفيتين المذكورين في المئن، وهي مستجلة برقم ۳۰۵، و٤٣٤، و٤٣٥، و٤٣٩، و٣٥١، و٤٣٣، وتاريخ سكها بين سنة ٣٦٣هـ/٩٧٣ - ٤٠ وسنة ٢٨١هـ/٩٩٠،

حكم الأخيرين في عهد أبي الجنش الذي توفي في حوالي سنة ١٩٩١م، ١٠٠٠م ١١١٠ ولم بعد علاقه المخلاف بيني زياد إلى سابق عهدها ال لفنرة فصيرة جداً، هي بلك الفيرة التي كان فيها الحسين بن سلامة يتول الرساية على الدولة الزيادية حستى وفياته في سنة ٢٠٤هـ/ 

ومجدر الإشارة إلى أن ابن حوفل، المعاصر لتلك الفترة، يذكر أن تهامة كان بحكمها ثلاثة من الملوك هم: أبو الجيش، ملك زبيد، وابن طرف، ملك عشر، والحرامي، ملك حلى بن معقوب، وبذكر أن هؤلاء الشلاثة الملوك خطبوا لصاحب المغرب في ذلك الوقت (٣). ويجد المر، صعوبة في الجزء بهذا الخبر الذي بنفرد به ابن حوقل المعروف بميوله الفاطمية، ولم برد في غبر كتابه من المسادر التاريخية المتاحة بما في ذلك المسادر اليمنية الموثوقة، خاصة وأن ابن حوقل توفي في سنة٣٩٧هـ ٩٧٧م، وابن طرف وصل إلى الحكم في سنة ٣٧٣هـ/ ٩٨٣م، كما تقدم، إلا أن يكون ابن طرف الذي يورده ابن حوقل، شخصًا آخر حكم المخلاف قبل سليمان بن طرف المذكور، ومن الأسرة نفسها، أو أن الأخير هو نفسه الذي بعنيه ابن حوقل، وإنما كان يحكم عثر قبل توحييده للميخلاف السليماني، وأن السنة المذكورة هي سنة توحيده للمخلاف، وليست بداية حكمه وفي تلك الحالة، لبس من المستبعد أن يكون نشاط دعاة

عساره، المفيد. ص ١٩٥٠ ابن عسد المجمد، بهجة الزمن، ص ٢٨: الديبع، يقية المستفيد، ص ٤٠ كانت مكة المكرمة مسمقلة في ذلك الوقت عن الخلافة العياسية، ونحكمها أسرة محلمة من الأشراف الموسوسين الذين يدبنون بولاتهم الاسمى للخلاقة الفاطمية في مصر، وليس لخلفاء بني العباس في بغداد (انظر: الحاشية ٢ ص ١٤). ( 1 )

عمارة، المفيد، ص ٦٥- ٦٦: الوصابي، تاريخ وصاب، ص ٢٧- ٢٨.

ابن حسوقل، صورة الأرض، ص٣٦ - ٣٤ انظر أبعثه العبيد الزيلجي، "بنن حيرام".

الإسماعيلين في البمن منذ أواخر القرن الثالث الهجري/ أواخر القرن التاسع المبلادي، قد أوجد أرضية خصبة تمكن من خلالها هؤلا، الدعاة من التأثير على حكام تهامة، وحملهم على الدعوة للخليفة الفاطمي بالمغرب(١). بضاف إلى ذلك أن حكام مكة الموسويين تبنّوا الدعسوة والخطبة للفاطميين منذ سيطرة الأخبرين على مصر في سنة ١٥٨هم والخطبة للفاطميين منذ سيطرة الأخبرين على مصر في سنة ١٥٨هم على مثل أثرت مكة التي أشرنا سابقًا إلى أن جزءً كبيراً من منطقة جازان كان يقع تحت دائرة أعسمالها – على ملوك تهامة في قبولهم بالتبعية والولاء للفاطميين، والخطبة في بلادهم باسم خلفائها(١)؛ وإن بعته، وليس لاعتبارات مذهبية؛ لأن أهل تهامة ظلوا متمسكين بمذهبهم بحته، وليس لاعتبارات مذهبية؛ لأن أهل تهامة ظلوا متمسكين بمذهبهم السني، وبالولاء للخلافة العباسية، راعية ذلك المذهب، على مر العصور، كما سيأتي،

لمدها إلا مة يتولى ٢. ٤هـ/

> ن تهامة طرف, لشلاثة بة في مادر وابن مان مان ني

<sup>(</sup>۱) الزبلعي، بنو حرام، ص۱۰۳ - ۱۰٤، بدأت الدعوة الإسماعيلية تنشط في البعن منذ حوالي سنة ۲۹۸ه/ - ۸۸۰ - ۸۸۹، انظر: القاضي النعمان، افتتاح الدعوة، ص۹- ۲۱؛ بحيى بن الحسين، غاية الأماني، ج۱، ص۱۹۵؛ محمد جمال الدين سرور، النفوة الفاطمي في جزيرة العرب، ص۸۵- ۵۹،

<sup>(</sup>۲) كان قبام الأسرة الموسوية بمكة المكرمة متزامناً تقريباً مع مجي، الفاطميين إلى مصر، واتخاذهم القاهرة المعزية عاصمة لدولتهم، وقد اتخذت هذه الأسرة جانب الولاء للفاطميين في معظم أدوار تاريخها، انظر: أحمد السباعي، تاريخ مكة، جـ١، ص١٧٧- ١٧١؛ أحمد الزيلمي، مكة وعلاقاتها الخارجية، ص٢٤- ٤٧؛ ريتشارد مورتبل، الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة، ص ١٤- ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) عن خطب للفاطميين من ولاة البمن في تلك الفترة، عبدالله بن قحطان بن عبد الله بن أبي بعفر (٣٨٨هـ/٩٨٧ء)، حاكم صنعاء من قبل بني العباس، حبث بذكر كل من الخزرجي والدبيع أن عبدالله بن قحطان قطع الخطبة لبني العباس، وخطب للعزيز العبيدي، صحب مصر، في سنة ٣٧٩هـ/٩٨٩ - ٩٨٠، انظر: العسجد، ص٤٧؛ قرة العبون، حر٢٠٧.

# الفصل الأول

### العمود المبدرة لبني سليمان بمنطقة جازان٠

- من هم السليمانيون ؟
- استيطانهم، وبدء دكمهم،
- ظمورهم على المسرح السياسي.
  - بنو حمزة بن وهاس٠
- بنو سليمان وعبدالنبس بن مهدس٠
  - بنو سليمان وبنو ايوب
- علاقات المؤيد بكل من الأيوبيين وال مام الزيدي ·

لابجد الدارس لتاريخ الأشراف السليمانيين بالمنطقة، إلا معلومات شحيحة، ومتغرقة في ثنايا الأحداث الشهيرة التي كانت تهامة البمن، أو تهامة الشاء مسرحًا لها . وظل الدارسون زمنًا طويلاً - على حد علمي -يتحاشون إفراد الأسرة السليمانية بدراسة علمية مستقلة، أو حتى جزئية وافسيسة، تبسرز تاريخ تلك الأسسرة، وتفستح بابًا لدراسات أخسري جادة عنها (١١) . ولاغسرو ، فيإن تاريخ بني سليمان في اليمن ، والمخلاف السليماني، أو حتى في الحجاز يكتنفه كثير من الغموض؛ لأن تلك الأسرة كانت تظهر على مسرح الأحداث من وقت إلى آخر، ثم لاتلبث أن تختفي دون أن تلعب دوراً واضحًا يكشف غموض تاريخها ، ويؤهلها إلى جذب انتباه الدارسين، والفوز باهتماماتهم. وهذا، بطبيعة الحال، ربما يرجع إلى ندرة المعلومات المباشرة، عن أفراد تلك الأسرة، في بطون المصادر المتاحة، وكذلك إلى قلة الإشارات التاريخية التي لاتغرى الدارسين، ولا تحملهم على البحث في تاريخ بني سليمان. ولكن هذه المحاولة المتواضعة التي تضع الإطار العام لتاريخ الأشراف السلمانيين في منطقة جازان، أو المخلاف السليماني، يرجى لها أن تفتح الباب لدراسات أخرى متعمقة تتناول تاريخ الأسرة السليمانية، بل وتاريخ المنطقة عامة بشيء من التفصيل والإفاضة.

The Ayyúbids and Early Rasúlids in the Yemen, PP.53-56.

تناول العقيلي بقدر من الاختصار، بعض فترات حكم هذه الأسرة في كتابه المخلاف السليمائي، ج١، ص ٢٠٦- ٢١٣، وكذلك الدكتور ركس سمبث في دراسته القبعة التي جعلها مقدمة لتحقيق كتاب السمط الغالي الثمن، لابن حاتم، انظر:

وإدا كان تاريخ الأسرة السليمانية بكتنفه الغموض، فإن المنابي معرض إلى أخطاء غير قلبلة في كتب المؤرخين؛ فابن خلدون، على الما المثال، بنسبهم إلى سلبمان بن داود بن الحسن المثنّى بن الحسن السير بس على من أبي طالب ١١١ . وتبعيه في ذلك كل من أبي العيال العلمشندي (٢١، ونجم الدبن عمر بن محمد بن فهد (٣)، وعبدالملك بن حب العسامي(١). حيث بذهب هؤلاء، وغيرهم إلى الاعتبقاد بأن أول من ما منهم في مكة المكرمة هو محمد بن سليمان بن داود ، ثم تتابع حكم أو ل هذه الأسرة فسها ، بد ، من جعفر بن محمد بن الحسن ، أول من مخر للأنسراف في حكم مكة ١٥١، وانتهاء بوفاة شكر بن أبي الفسر - مدم ٥٣ ١٤ ٨/ ١٦ ١ ١م الذي انقرضت بموته دولة بني سليمان في مكة ، على ما EL 4: K. (17).

1

. 1

والحسفة، هي خلاف ذلك لا من حيث التاريخ، ولا من حيث النسب: فمن حميث التماريخ، بلاحظ أن هؤلاء المؤرخين خلطوا بين أينا. الأسره السلسمانية، والأسرة الموسوية، فلم تكن الأسماء التي ذكروها في بواريخهم لما يعنقدونهم بني سليمان في مكة - على الأقل منذ منتعيف الغرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي - سوى أسماء أفراد الأسرة الموسوية البي بنسسب إلى مسوسى الثساني بن عسبدالله الشيخ الصَّالع بن

<sup>(</sup>١) العبر، جنا، ص٢١٢.

صبح الأعلى، جدً، ص٢٦٧. (7)

الماك الودى، جـ٢، ص٢٦٦- ٢٦٤. (4)

سمط اللجوم، جد كا، ص١٩٢٠. (6)

ابن عنبة، عمدة الطالب، ص١٠٨٠ - ٢٠٩ (0)

المر ملادن العبر. حدد مرابر ١١٦، ١١٦، ١٨٢٠ القلقشندي، صبح الأعشى، حدد (93) مر ١٨٦٧ - ١٨٦٤ المري ديد. الحال الوري د٢. ص٢٦٢. ٢٦١- ١٤٦٧: العصامي،

موسى الحول بن عبدالله المعض بن الحسن المننى بن الحسن السبط س على بن أبي طالب(١)،

وكان أول العالمين منهم في مكة المكرمة في أواخر العهد الأحسدي، هو أبو محمد حعفر بن محمد بن الحسن أو الحسين الأمبر بن محمد الثائر بن موسى الثاني إلغ من الغرب وقيد امتيات دولتهم في مكة إلى مابريد قلبلاً على قرن من الزمان حتى دالت بموت شكر بن أبي الفتوح سنيم 20 / 11 / 1 من ولم بكن لبني سليمان نصب من حكم مكة طوال هذه الفنرة، باستثناء ورود اسم بعض زعمائهم في حادثة بسبطة سيأتي ذكرها في مكان آخر،

أما من حيث النسب، فإن إرجاعهم إلى سلبمان بن داود بن الحسن المثنى بجانب الصواب، وتنقصه الدقة، لأن بنى سلبمان ينتسبون إلى فرع اخر من أبنا ، الحسن المثنى، هو فرع عبدالله المحض، وحقيقة ذلك الثابتة في المصادر الموثوقة، أن عبدالله المحض أنجب عددة أولاد منهم: موسى

سبط سبط باس

فراد

حد

نا . في ف

21

<sup>(</sup>١) ابن حسزه، جمهرة، ص٤٧٠ الفسمى، شفاء الفرام، ح٢، ص٣٠٦٠ نشر الدكتور رينشارد مورتيل بحث قيما عالج فيه وجهات النظر المختلفة حول نسب الأسرة الموسوية، وإن كنت لا أتفق معه في اطلاقه اسه الجعفريين على هذه الأسرة مخالفا بذلك الاصطلاح الشابع بين المؤرخين، وهو تسميتهم باسم الأسرة الموسوية، انظر:

<sup>&</sup>quot;The Genealogy of the Hasanid Sharits of Makkah," Vol. 12, No.2, 2, PP 221 236.

ابن حزه، جمهرة، ص٤٤١ ابن عنبة، عمدة الطالب، ص١٠٧ - ١٠٠٨. Al-Zaila <sup>C</sup>ī. 'The Southern Area of the Amirates of Makkah', PP.142,449, No.39.

٣) عن هذه الأسرة، ومدة حكمها لمكة المكرمة، انظر: الفاسي، شفاء الغرام، جـ٢، ص١٩٣
 د ١٩٩٦: أحسيد الزيلعي، مكة وعلاقاتها الخارجية، ص٤٢ - ١٦: ريتشارد مورتبل، الأحوال السياسية، ص ١٤- ٢٣٠.

المرور المدانات لمسم الأشران الحاكمين في مكة ، وفي المخيار السلساني ١١١. وو ألحب موسى الحول بدوره ولدين هما: إبراهيم، جذبر الأحمد أميمان الحامد وعبدالله الشيخ الصالح الذي يتفرع من نسله سو سلمان المسول بهاء الدراسه (٢١) وهكذا، فإن بني سليمان ينتسبور إلى سلسان بن مدالله الشمع المسالح بن موسى الجون بن عبدالله المعن بإحماع الساس الدين بيسم لي الاطلاع على مؤلفاتهم (٣)، وليس إلى سلمان من داود من الحسن المنبي الذي لبس لذريت أي نفوذ بالمخلاق السليماني، على حد علمي(١٤).

21

اغ

---!!

بعد

أو

29

تع

2

وبعد عدا المأمسل لسب الأشراف السليمانيين، يتعين على المرء تحديد البيب أو الفرع الأدنى الذي ينتمي إليه الأسرة السليمانية الحاكمة في المخلاف. لأن بني سلمان بن عبدالله انقسموا إلى فروع، وفحوذ كنيره، واسب طنوا، عرور الزمين، مناطق متفرقة في العراق، والشام، والحجاز، وأطراك السمن، وإبران (٥١، ولكن بتنضح من كستابات بعض النسابين أن أحد هذه الفروع، وهو فرع الطيب داود بن عبدالرحمن بن أبي

ابن صرم، جمهرا، ص٥٦- ١٤٧ الملك الأشرف، طرفة الأصحاب، ص٥٠١. ١٠٩: النصبي، المواهر اللطاك، مستعلم ط. بي ٢١، ١٥٠ عساكين اللغب المسيول.

<sup>(</sup>٢) أبن منية، حمد الطالب، ص٩١، ١٩٠؛ النعسس، الجواهر اللطاف، مستقوط.

سد عمدة الطالب. س ١٩٩٠ المعمل، الجواهر اللطاف، مخطوط، ص ١٣١٠ عاكش، الديهاج الحسرواني. محطوط، س٧ ٨

الديهاج العسروسي . المسادرين داود معظ من است مجمعة بن علي داود بن الحسن . مدير بابن هم مرا المعلم معلم المستقديد والمعلم بالميسور والمهر والمعرود بين الحسين المسين 15 m . Spane . Ja

<sup>(10)</sup> ابن تسه. حسية الطالب. من 19

الفاتك عبدالله بن داود بن سلبمان بن عبدالله التسع الصالع بن موسى الجون (۱۱ - هو الفرع الأدنى الذي بصعد إليه معظم أشراف المخلاف أو السليماني بمن في ذلك أفراد الأسرة الحاكمة - سوا، في المخلاف، أو بعض من قام منهم في مكة المكرمة (۱۲).

وعمن بورد فرع آل أبى الطبب هذا من النسابين، ابن عنبة الداودي الذي يذكر أنهم عدد كتبر بسكنون المخلاف، وقد تقسموا إلى عدة أفسخاذ، وبطون، منهم: وهاس، وبنو على، وبنو شماخ، وبنو مكثر، وبنو حسان، وبنو هضاء، وبنو قساسم، وبنو بحسبى، وهؤلا، كلهم أولاد أبى الطبب بصلبه، إلا مكثر وشماخ، فإنهم أولاد أولاده (الله ويقول أبضا: وأعقب وهاس بن أبى الطبب من ستة رجال: محمد، وحازه، ومختار، ومكثر، وصالح، وحمزة، ولحمزة بن وهاس هذا صارت مكة شرفها الله تعالى، بعد وفاة تاج المعالى شكر بن أبى الفتوح (الما)، وهو أبضاً - أي حمزة بن وهاس - الجد الأقرب للأسرة السلبمانية التي حكمت المخلاف حمزة بن وهاس - الجد الأقرب للأسرة السلبمانية التي حكمت المخلاف

<sup>(</sup>۱) انظر على سببل المثال ابن حزه، جمهرة، ص٤٧: الملك الأشرف، طرفة الأصحاب. ص٨٠١-١٠١ النعسمي، الجواهر اللطاف. مخطوط، ص٢٢٠ مخطوط، ص٢٢٠

<sup>(</sup>۲) مذكر من أشراف المحلاف الذين لاينتمون إلى قرع أبى الطبب، الأشراف النُعامية أي أينا، نعمة، وهؤلاء من بنى سلمان، ولكنهم من قرع نعمة بن عبدالرحمن بن أبى الفاتك عبدالله ابن داود بن سلممان بن عبدالله بن مبوسى الجنون الع. ومنهم أنضاً: الأشراف المخوازمة، وهؤلاء برحعون في نسبهم إلى تحبي بن عبدالله المحض القائم بالديلم، وبحبي هو أخو مبوسى الجنون الذي سبق ذكره، انظر: ابن حزه، جمهرة، ص٤٤؛ الملك الأشرف، طرقة الأصحاب، ص١١٧؛ عاكش، الديباج الحسرواني، مخطوط، ص٨٠ قاء بمكة من بني أبي الطبب، أبو الطبب نفسه، ثم محمد بن أبي الطبب، ثم حمزة بن وهاس بن أبي الطبب، وسيأتي تفصيل ذلك قيما بعد،

<sup>(</sup>٣) عمدة الطالب، ص١٠١٠

<sup>(</sup>٤) ابن عنبة، عمدة الطالب، ص١٠١٠

## استبطانهم، وبدء حکمهم

لانتوفر في المصادر المتاحة أدنة ك فيمة ومقنعة عن بداية حكى مر الأسرة للمخلاف السليماني، وإن كان بعض المؤرخين يذكرون أن حكى مر سليمان لهذه المنطقة بدأ منذ إخراجهم من مكة بعد سنة ٤٥٤ه/ ١٢ ، على يد مؤسس أسرة الهواشم، الأمير محمد بن جعفر بن أبي هذ (ت٤٨٤هـ/ ١٩٤١) وقد لقى هذا الرأي الذي يورده ابن خلدون قبولاً من عدد من المؤرخين الذبن جاءوا بعده بمن في ذلك بعض الكتب المحدثين الله أن الإشارات القليلة التي توردها بعض المصادر المحلية تظهر خلاف ذلك، وتؤكد على أن وجود الأشراف السليمانيين في المخلان واستبطانهم به، كان قبل هذا التاريخ بكثير، ولعل ذلك حدث بعد سنة واستبطانهم به، كان قبل هذا التاريخ بكثير، ولعل ذلك حدث بعد سنة خارج من الحجاز إلى المخلاف السليماني هو داود بن سليماني أن أول خدرج من الحجاز إلى المخلاف السليماني هو داود بن سليمان، وأنه استولى عليه بمساعدة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (١٢).

حد دا، د •

LAYAL

واه لهم بالمع مكذ وتو

إلى الخل البسمن -سليمان من الزم

إلى أن أ وهكذا واكتس

سليمار بالإضا

(1)

(F) (£)

١١١ ابن خلدون، العبر، جـ٤، ص. ٢٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: الغلق شندي، صبح الأعشى، جده، ص٤٤: العسمسامي، سمط التجوم العوالي، ج٤، ص١٩٩: العقبلي، المخلاف السليماني، ج١، ص٢٠٦؛ العسيري، الحياة السياسية، ص١٦، هامش ٢،

<sup>(</sup>٣) انظر النعسمي، الجواهر اللطاف، مخطوط، ص ٥٦ في الهامش؛ العقبلي، المخلاف السليماني، ج١، ص٢٠٢، يذكر ابن المجاور أن وجود الأشراف بالمخلاف يرجع إلى أيا الخليفة العباسي الأمين بن هارون الرشيد، ويسوق هذه الرواية بقوله: "لما كثرت الأشراف بأرض الحجاز خرج منهم قوم إلى العراق في خلاقة الإمام أبي موسى محمد الأمين بالله، أمير المؤمنين ابن هارون الرشيد، واستوهبوا منه أرضاً يقيمون فيها، فأقطعهم من مكة إلى الهلبة طولاً، ومن صعدة إلى البحر عرضاً"، انظر: تاريخ المستعمد ضمي في الله المستعمد الأمين بالله،

۸۹۷هـ/ ۱۹۸۰ه الله و العل داود بن سلبمان المدكور في هذه الاشارات، هو جد داود المعروف بالطبب بن عبدالرحمن بن أبي الفاتك عبد لله بن داود بن سليمان (۲).

وإذا كان من المستبعد حدلاً أن بكون السلبمانيون قد كونوا ماره لهم بالمخلاف في هذا الوقت المبكر ، بسبب فوة الولاة العباسبين في كل من مكة ، وتهامة البمن بمن فيهم أل زباد ، وأبض بسبب انشعال الإماه الهادي الى الحق بالمهاء الأولى لتأسبس دولته في أقصى الشمال الشرقي لأرض البيمن - فلبس من المستبعد أن تكون هذه الإشارة بداية لاستبطان بني سليمان لهذا الإقليم ومن المحتمل أن ذلك الاستبطان استمر حوالي قرن من الزمان ، وكانت بدايته في وادي حرض ، ثم امتد لبشمل منطقة المخلاف بكاملها ، وأدى تكاثر هذه الأسرة (ربحا بالتناسل ، أو بهجرة ذوي قرابتهم) بكاملها ، وأدى تكاثر هذه الأسرة (ربحا بالتناسل ، أو بهجرة ذوي قرابتهم) وهكذا يعتقد أن تلك البداية الاستبطانية تحولت بحرور الوقت ، واكتساب الأنصار ، والمؤيدين ، إلى سيطرة سياسية ، يدعمها انتساب بني سليمان إلى آل البيت الذين كانوا يتمتعون بنفوذ روحي بين أهالي المنطقة ، بالإضافة إلى شجاعتهم ، وحبهم للسلطة ، ونزعتهم إلى الملك الله الله الله الملك المنطقة ، ونزعتهم إلى الملك المنطقة ،

١) ارد الحسن، غاية الأماني، ج١، ص١٦٧: العرشي، يلوغ المرام، ص٣١، ٣٢.

<sup>(</sup>٢) ابن عنبة، عمدة الطالب، ص٩٩٠

<sup>(</sup>۲) عمدة الطالب، ص١٠٠٠

لدينا مثالان من أمثلة استبطان أل على - رضى الله عنه - بالمخلاف، ثم وصولهم مع مرور الزمن إلى زعامته المثال الأول. أل خبرات الحسنبون الذبن وصل جدهه خبرات بن شبير ، من دوي زيد ، أشراف الحجاز ، إلى المنطقة في أواخر القرن الحادي عشر الهجري واستوطن أبا عريش حتى توفي وبعد حوالي أربعين سنة من الاستبطان وتكوين الأنصار ، استطاع حقيده محمد بن أحمد بن خبرات أن يؤسس إمارة أل خبرات في المخلاف السلبماني في حوالي منتصف القرن الثاني عشر الهجري والمثال الثاني ، الأدارسة الذبن استطاع أحد استطاع أحد أحمد بن إدريس مدينة صبيا في حوالي سنة ١٢٤٥هـ ثم استطاع أحد أحفاده، وهو محمد بن علي بن محمد بن إدريس، تأسيس حكم الأدارسة في منطقة جازان في سنة ١٢٤٦هـ ، ثم استطاع أحد أعفاده، وهو محمد بن المحد حوالي ثمانين سنة من تاريخ بداية استبطان الجد الأكبر في سنة ١٢٤٦هـ ، الغيلي ، المخلاف السليماني ، ج١٠ ، ص ٢٤٠ - ٢٢٣ ، حـ٢ ، ص٢٠٠ .

ولعل هذا حدث في أواخر القرن الرابع الهجري/ أواثل الحادي عز الميلادي، لأن الظروف السياسية، في ذلك الوقت، كانت مهيأة أمام نز سلبمان لتأسبس نفوذهم في المنطقة، حبث تشير الدلائل التاريخية إلى إ سليمان بن طرف الحكمي الذي ينتسب البه المخلاف السليماني. كم أشرنا إلى ذلك سابقًا، ربما أقصى من حكم المخلاف على يد الحسين ال سلامة (ت٢٠٤هم/ ١١٠١-٢-١)، الوزير الأول في الدولة الزيادية، بعيد حكم داء عـــشــرين سنة، من سنة ٢٧٣ إلى سنة ٣٩٣هـ/ ٩٨٣ إلى ۲ . . ۱ - ۳ . . ۱ . ۱ و هكذا، بعتقد أن إقصاء سليمان بن طرف م حكم المخلاف قد ترك فراغًا كان على زعيم بني سليمان أن يعمل على سدد؛ فقد نبد العقيلي إلى هذا الرأي، ودليله ماعثر عليه في المخطوطات التاريخية التي تشبر إلى أن "إمارة المخلاف آلت إلى العلويين في عام ٣٩٣ه/ ٢ . . ٢ - ٣ ، أي في السنة التي زالت فبها إمارة سليمان بن طرف" (٢١). ويعطى العقبلي تفسيراً للأسباب التي بني عليها هذا الرأي فيقول: "فمن المرجع أن الحسين بن سلامة رأى من مصلحة دولتهم نقل إمارة المخلاف إلى أسرة جديدة يؤمن شر انتقاضها بعد ماقاساه من انتقاض الأمير سليمان بن طرف، على أن يكون الأمير الجديد ممن يقدر له حسن الصنع، وألا يكون خطراً بهدد الإمارة الأم. ومن جهة أخرى، فإن هذه الأسرة التي رشحها، أو أسند إليها إمارة المخلاف هي موضع تقدير ونفوذ روحي تسند سياسته (بدلاً من ) استغلالها، وقد يكون رمي لأن

(٣)

( )

الجيلي

وإن كان

زياد، قد

بتعلق يا

الدولة ال

الوصول

ہنے. سل

تحت ح

الاماء

اليهم

بشيء

اياها.

طلب

أحسو

المؤلف

كثرة

<sup>(</sup>١) العقبلي، المخلاف السليماني، حا، ص٠٨. ٨٢.

المخلاف السليماني، ١٠. ص ٢٠٢٠ رحمت إلى مخطوطات العقبلي، التي أصبحت الأن ملكًا لجامعة الملك سعود بعد أن تبرع بها - حزاه اللدخبرا - لهذه الجامعة. وعشرت على هذه المعلومة في عدد من هذه المحطوطات. انظر: النعسم، الجواهر اللطاف. على عده المسود على الديباج الخسرواني، محطوط، ص النواس المسوك. مخطوط، ص٨

بيندر منهم منافسين لحلف منى الرسى في النسون لنسميالي من تعسم الجيليم، قمن ياتري ولي المخلاف أ

ولأتملك المصادر المناجه إجابه على هذا السؤال الذي بطرحه العصمي، وإن كان بعصها بقده بعصبلا أكثر عن الصالات السلساسين لرعما ويسي زياد، قد بحمل الباحث في بهانه المطاف إلى بنبي وحهة النظر هدد، قيما يتعلق بتوليه أحد السليمانيين الموالين للعب سبين إمياره المخلاف من قبل الدولة الزيادية في ربيد باعتباره ممثله للخلافة العباسية في تهامة اليمن، ثم الوصول إلى إحابة بقريبية حول اسم الشخص الذي تولى إمارة المخلاف من بنى سلبمان، في أول عهدهم من دلك مابورده صاحب غاية الأماني تحت حوادت سنة ١٩٩٠ هـ/ ٩٩٩، حين يقول: وفي هذه السنة، وصل إلى الإمام االقياسم العنَّاني) جماعة من الأشراف أل أبي الطبب في أبهة عظيمة، وحاشية من الموالي والخدم، فاستوقفهم الإماء في صعدة، ونهض اليهم من عبَّان، وقابلهم بجزيل الإحسان، وأهدوا له هدية لانقية، وأعانوه بشي، من المال، وطلبوا منه الهجير معهم لفتح تهامة الشاء، وتوليتهم إياها، فوعدهم الإمام بذلك ٢١٠ غير أن الإماء العباني لم يفعل شيئًا إزاء طلبهم، إذ لم بكن في وضع يسمح له بمساعدتهم. ويبدو أنهم، عندما أحسوا بعدم تلبية رغبتهم، قرروا الرحيل، والعودة إلى حيث كانوا، لأن المؤلِّف نفسه يورد خبر عودتهم بقوله: "ولما رأى الأشراف، بنو أبي الطبب، كشرة اختلاف الناس على الإمام، استأذنوه بالعود إلى بلادهم، فأذن لهم"(٣).

<sup>(</sup>١) العقبلي، المخلاف السليماني، ج١، ص٢٠٢٠

الم يعنى من الفسين جار من ٢٣٠ كان بنو عنهم وحصومهم الأميرات البوريون في مكما بوالون الخلف العباسيون الأشراف السليمانيين الذبن كانوا أميل إلى العباسيين أكثر بمن سواهم

 <sup>(</sup>٣) يحبى بن الحسين، غاية الأماني، جا، ص٢٣١٠.

و مدى ور علما الإمان و عام الأو عام الكالكات الكالكات ولى إمر المحملات الدا منه في هذه المدر بالداب والسريفي عنه الإقام الهاوي فما بعده و و مراه و مراه و المعالم من المالا من بالأصارد في بيت أبي الطير الديولونية ، والديام من مدر والمالة الأمر الأمر الذي يبر سعيه و و المار مهدا و إلى المعدور مطالبهم وليس من المستبعد أر رئون تلك الجمهة هي الدولة الزيادية الين كان بدير شيؤونها الحسين سلامه بدر مربه على حاكمها الذي كان حسداك لم يبلغ سن الرشيد. وكان عليه أن معلمين من مناه الأعلم أف الدين تفضوا أبديهم من طاعة حكام بني زياد أنام معمد لهم، الني سدم الإنشارة إليها، وأن يبحث عرب ولاه احسرس بومن ، به و بلك الأطراف، وبعيسمن بالسالي ولا عهم للدولة الريادية، ومن أو لين العباس في يقداد (١١) ولقل الحسين بن سلامة وحد مي بني سلسان ماله المنه وه الاحسسال أن توليسهم المخلاف كانت يرمي إلى انجاد يوع من النواري مع العندالحد الحكمي، عشيرة سليمان بن طرف، أمير المحان السابق، الدين بالمسوا بني زياد العداء، واستقلوا بشؤويهم الداخلة عيد، بالإساقة إلى ما قابوا سميعون به من المزايا على النحو الدي سبق شرحه ولهذا الاحسمال ماسررد، فقد جا ، عن العقيلي موله "وبامعان النظر في سارع الإمارات في ذلك العصر المضطرب، ترى أن المبولي لإماره المجلان مع مام بعله بأنمه الريدية من وشانج القربي، فإنه

کان و

elst. 21

باسن

المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المالية منسطره أسعاد برايم بعد موتوسول ومنطقة الرساء الرسي وبعلب على بن الإستارة والمراج وروا المراج المراج المراج والمراج وال والمراس عبد المحدد، بهيمة الوس و ٢٧٠ ١٠٠ الرب الربع وصاب، من ٢٦٠ الدسم، بغية المستقيلة من المامي المامي مراء منا على مراح ا

كان على انصال وصلة سياسية بالدولة الزنادية الدي دار المحلم و و منطقها المياشرة، ونرى أيضاً أنه قاء بدور إنجابي في السمر والعالم و المحلم و المحلم

غير أن العقبلي وغيره من مؤرخي المخلاف له معدده المراد الشخص الذي تولى الإمارة من قبل الدولة الزيادية، فالبحث ادر مده في هذه الحالة، إلى تحديد اسم ذلك الشخص، ولو على سيسل الأحها الوالتخمين، ولعل فيما يورده النعمي نقلا عن صاحب اللالي، المنشة، ما يلقى بصبحاً من الضوء، ربحا بعين على تقديم افسراح سعاه، سمالنا اسم المتولى لإمارة المخلاف في ذلك الوقت، فهو أي البعمي عدا، أن المعمى في وقد على الإمام القاسم بن على العباني من نهامه، معمد ، يحمى الما أبي الطب، منتظرين هبوطه إليها، وفتحها (١) ولكن مساحب اللالي، أبي الطب، منتظرين هبوطه إليها، وفتحها (١) ولكن مساحب اللالي، هذه الوفادة ترمي إلى إسناد أمور المخلاف السلماني إلى والدهما، أبي الطبب، أو إلى أحدهما، أو إلى أي من إخوانها المسلماني إلى والدهما، أبي الطبب، أو إلى أحدهما، أو إلى أي من إخوانها المسلماني الي والدهما، أبي الطبب، أو إلى أحدهما، أو إلى أي من إخوانها المسلماني الي والدهما، أبي الطبب، أو إلى أحدهما، أو إلى أي من إخوانها المسلماني الي والدهما، أبي الطبب، أو إلى أحدهما، أو إلى أي من إخوانها المسلماني الهي المسلماني الهي المسلماني الهي والدهما، أبي الطبب، أو إلى أي من إخوانها المسلماني الهي والدهما، أبي المناد أبي من إخوانها المسلماني الهي المسلماني الهي المسلماني المسلماني الهي والدهما، أبي المناد أبي من إخوانها المسلماني الهي المسلماني الهي المسلماني المسلماني المسلماني الهي والدهما والمناد أبي المسلماني المسلماني

المخلاف السليماني، حا، ص٣٠٦، لم بكن العملى دوسمًا في الحر، بأن الحالاف كان تحت سلطة بنى زياد المباشرة، فقد رأينا سابقً أن المحلاف كان لحب سلطه عرفا، محلم، من أبنائه، وكانوا لأسباب تنظيمية وضعتها الخلافة العباسية، بسعون اسميا لين اباد. مرة، ولكة الكرمة، مرة أخرى.

<sup>(</sup>٢) الجواهر اللطاف، مخطوط، ص١١٩، انظر أبطأ: المعلى، المخلاف السليماسي، حد، ص ٥ ٦، منولف اللآليء المُضيَّة في أخهار أثمة الزيدية، هر احمه من محمد بن صالح الشرفي (ت ١٥٥،١ه/ علام)، وبقع هذا الكتاب في للان محلال وهو لابرال محفوظا، ولم يصل إلى يدي أثناء إعداد هذا الكتاب، انظر محمد مندالها أحمد، الأيوبيون في اليحن، ص ٣٢٤،

<sup>(</sup>٣) ويذكر ابين عنيه أن أيا الطب أنجب سنة من الأولاد هم: وهاس، وعلى، وحسان، وهنا أه والعالم ويحيي والديكر بين أبياك من بدعي محسدا الله

كان على اتصال وصلة سياسية بالدولة الربادية التي كان المحلاف محد سلطته المباشرة، ونرى أبضاً أنه قاء بدور إنجابي في السعى والعمل عمد الحسين بن سلامة في إزالة إمارة سلبمان بن طرف، والحصول على تعنه بإسناد الإمارة إليه (١١)،

غبر أن العقبلى وغبره من مؤرجى المحلاف له نفصحوا عن اسه الشخص الذي تولى الإمارة من قبل الدولة الزبادية، فالبحث إذن نفتهر، في هذه الحالة، إلى تحديد اسه ذلك الشخص، ولو على سبسل الاحتهاد والتخمين، ولعل فيما يورده النعمى نقلاً عن صاحب اللآليء المُضية، مايلقى بصبصاً من الضوء، ربما يعين على تقديه اقتراح بتعلق بنحديد اسم المتولى لإمارة المخلاف في ذلك الوقت، فهو - أي النعمى - بذكر أن من وفد على الإمام القاسم بن على العباني من تهامة، محمد وبحبي إبنا أبى الطبب، منتظرين هبوطه إليها، وفتحها (٢)، ولكن صاحب اللآلي، أبى الطبب، منتظرين هبوطه إليها، وفتحها (٢)، ولكن صاحب اللآلي، هذه الوفدة ترمى إلى إسناد أمور المخلاف السليماني إلى والدهما، أبى الطبب، أو إلى أحدهما، أو إلى أي من إخوانه مما الخمسة (٣).

ولي إمرة د الهادي. بى الطير دی بسسرز الرشد. ن طاعية حث عر. للدولة مة وجد كانت لميمان تقلوا على

> قىلى نرى فإنه

> > ۳هـ/ عض بن

نىر ، ىد ،

بة

١) المخلاف السليماني، ج١، ص٣ ٢، له بكن العقبلى دقبقاً في الجزء بأن المحلاف كان تحت سلطة بنى زياد المباشرة، فقد رأيد سابقاً أن المحلاف كان تحت سلطة حكاء محلب من أبنائه، وكانوا الأسباب تنظيمية وضعتها الخلافة العباسية، يتبعون اسمياً لبني زباد، مرة، ولمكة المكرمة، مرة آخرى،

٢) الجواهر اللطاف. مخطوط، ص١١٩ انظر أبضًا: العقبلي، المخلاف السليماني، ح١. ص ٢٠٥٠، منولف اللآلي، المضيّة في أخبار أثمة الزيدية. هو أحمد بن محمد بن صالح الشرفي (ت ١٠٥٥ه/ ١٤٤٠م)، وبقع هذا الكتاب في ثلاثة محلدات، وهو لا بزال مخطوط، ولم يصل إلى بدي أثن ، إعداد هذا الكتاب، انظر: محمد عبدالعال أحمد، الأيوبيون في اليمن، ص ٣٢٤٠.

٣) بذكر ابن عنبة أن أب الطبب أنجب سنة من الأولاد هم: وهاس، وعلى، وحسان، وهضه،
 ٣) بذكر ابن عنبة أن أب الطبب أنجب سنة من الأولاد هم: وهاس، وعلى، وحسان، وهضه،
 ٣) ويلحنني: وله أيكن بدن بدعي متحسيداً الطباب،
 ه من بدعي متحسيداً الطباب،
 ه من بدعي متحسيداً الطباب،

وبالعودة إلى ابن عبية، نجيد أن أبا الطبب له بكن له ابن بدعى محمدا، في حين وحد أن من بين أبنائه من بدعى بحيى (١١) . فمن المحتمل أنهه عندما أدركوا أن هذه الوفادة له تجد نفعا مع الإماء الزبدي، حولوا سعيهم إلى الحسين بن سلامة الذي لم بجد غضاضة في الاعتراف بتولى أحد هؤلا، أمسور المخلاف على القبول السيابق ولعل الذي تولى إمارة المخلاف من أل أبى الطبب هو: إما بحيى، أو أخوه وهاس الذي انحدر من نسله حميع حكاء المخلاف من بنى سليمان، وقيد يكون هذا المتولى، هو والدهما أبو الطبب داود بن عبدالرحمن السليماني الذي تولى - فيما بعد أمبراً على المخلاف السليماني مع توليه إمارة مكة ، لأن الدلائل التاريخية أمبراً على المخلاف السليماني مع توليه إمارة مكة ، لأن الدلائل التاريخية تشبير إلى أن معظم الذين تولوا إمارة مكة لم يكونوا من داخلها، وإغا وقدوا إليها لطلب هذا الأمر، من أماكن بعضها نانيًا (٢١).

1

(١) عمدة الطالب، ص١٠١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: أبو شبجاع، ذيل تجارب الأمم، جـ٣. ص٢٣٨؛ الوزير ابن المغسربي، أدب الخواص، ص٢٥؛ الفاسي، العقد الثمين، جـ٨. ص٥٧ - ٥٨: مسورتبل، الأحوال السياسية، ص٢١؛ أحمد الزبلعي، مكة وعلاقاتها الخارجية، ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) من أمثلة ذلك أن تتادة بن إدريس الحسني (ت٢٠٦ه/ ١٣٠٠) كان يسكن في بنبع. ولم سنعت له الفرصة في أواخر عهد الأشراف الهواشع الذين حكموا مكة من سنة ٤٥٥ه التي بنبع المراف الهواشع الذين حكموا مكة من سنة ٤٥٥م أسرة بني فيدة والبيد المحلف واستولى عليها، وأسس بها حكم أسرة بني فيدة والبيد المحلف والمحلف بن قتادة، كان بسكن بي وادي فاطعة؛ وعندما سنحت له الفرصة عزا مكة في سنة ١٢٥ه/ ١٢٥٠م، واستولى عليها، ونصب نفسه أميراً لها، انظر؛ الفاسي، شفاء الغزام، جــ٧، ص١٥٥، ١٢٥٠م العصامي، سمط النجوم، جـ٤، ص٢١٨. ٢١٩.

سدعی حولوا حولوا مارة در من به هو بعد کونه

وإغا

## ظمورهم على البسرة الساسان

مشتر المفاير الأن ما المالية الوصوح. إلى أن اوأ. فلهو عليور " بها با عام ال كان في ملاد المائر ما مام الرام ١٠٠٠ الله ما ١٠٠٠ م. م. م. الم موطني فيدوفي من المحراد مين ١٩٢٠م ١١١١ مين ظهورهم هذا عاده في مطلم المرز المامر الهامي الماري والماكون عندم حرج حاكمها المورون المروري مدر المدروري المروري (ت-22ه/ ۲۸ / ۹۰). على طنيه الحل م العنظيم، الحاف بدر الله (ت١١١عه/ ٢٠ ١٠) ، و ماد معدالم و مالي م مالياد ما مالياد ما مالياد ما طلبا للخلاف التي بري أبد احق بها من المابلة بن الله ما ما الما مد الحاكم عدداً من البدايير لموامهم أبي أله م م ١١٠٠ من الماء م مكة المكرمة إلى أبي العلب داود بن مدالر من مدالاً . . و السلمان م كما سبعت الإشارة إلى دلك، ولكن ابا الهرج مال المان من المرمم الحاكم بأمر الله، فيعياد إلى حدم مدم من : ه. مدادي الأولى سه ٣٠ ٤هـ/١٢ . ١١ . منهماً بدلك أفلم الع أبن العلم بالدي المتدر أمسده بها (٢) . وليس في المصادر المستورة مانشيد. إلى وهود أبي العلب في مكة عند متراسلة الحياكم له ليولي اميورها ، وعالي المحيين من ذلك ، قيان السيساق النسار بخي يؤكد على أبدل محزي من أنبيراف معجدالمستماي

العاسي، شفاء الفرام، حا، بر ١٩ المقد العمد، حا، بر ٢٧ عا يه الفادة الأنام، منطوط، حا، بر ١٦؛ بر ١٠٠٠ ما يه الفادة الأنام، منطوط، حا، بر ١٦٠٠ بر ١٠٠٠ ما الأحوال المنهاسية.
 ص ٢٠

<sup>(</sup>٢) أبو شماع، لايل مجارب الأمم، ٣٠ مر١٢٢٨، ان الدلار م. لايل تاريخ ومشق. صديدًا العالمي، الملتم، م. ١٦٠ صديدًا العالمية من ١٦٠ مند وحلاقاتها المارجية من ١٦٠

فيها، لأن هؤلا، حميها بالعبوا أبا العسوح، وسأروا معم عدرات الرُمُلة، بعد أن نرك أحد أفاريه لسوب عنه في إمارة مكة المكرمي، يؤكد ذلك ماتشبير البه المصادر الباريخية من أن الحاكم بأمر اللدي أبا الطبب، وأنفذ له، ولعشمرته من بني حسن مالاً وثيبابا. فسن الطيب بهما، ومن انصوى إليم من بني عممه إلى مكة، فنازل نائب الفتوح بها، واستولى عليها، ونجح في صرف العرب عن طاعة أم الفتوح، والدخول، بدلاً من ذلك، في طاعة الحاكم بأمر الله ١٣١٠. وهكما بتضع من جملة فسار أبو الطب، ومن انضوى إليه من بني عمد إلى مكة ، أن هؤلاء لم يكونوا في مكة، وإنما كانوا في منطقة ما خارجها. ومن المحتمل أن هذه المنطقة كانت هي المخلاف السليماني، بدليل ما أشير سابقًا إلى وجودهم فبها قبل هذا التاريخ بزمن، على حين أن معظم المناطق الأخرى التي اتخذها الحسنيون مقراكهم مثل ينبع واليساسة والسرين، ونجد اليمن، كانت، في ذلك الوقت، بأيدي أسر حسنية أخرى غير الأسرة السليمانية، وبصورة خاصة آل أبي الطيب (٣). يضاف الي

<sup>(</sup>١) أبو شجاع. ذيل تجارب الأمم. حـ٣. ص٢٣٨؛ الفاسي، المقنع، ص٢٩؛ غازي. إفادة

الأنام، مخطوط، ح٣، ص٦٣؛ أمنة ببطار، مولف أمراء العرب، ص١١٧. غـــازي، إفادة الأنام. مـخطوط، ح٣. ص٦٣؛ حـسن إبراهيم حـسن. الدولة

الفاطمية، ص٢٣٩: أحمد الزيلعي، مكة وعلاقاتها الخارجية، ص٥٦٠.

كان، ني بنبع وماحولها، بنو مطاعن، جد قشادة بن إدريس، حاكم مكة المكرمة: وني البمامة بنو بوسف الأخبضر بن إبراهيم بن موسى الجون، وفي السرين بنو علي بن محمد الثائر بن موسى الثاني بن عبدالله الشيغ الصالع بن موسى الجوز - أنظر: ابن عنبة. عمدة الطالب، ص٩٩، ٩٢، ٩٩، ٤٠، ١٠٨؛ العصامي، سمط النجوم، جـ٤، ص٧٠٧. وممن سكن شمال الحجاز من بني سليمان بن عبدالله بن موسى الجون. نعمة. وعبدالحميد. وعبدالحكيم، وسكن هؤلا، جميعا مدينة أملج، إلى الشمال من ينبع، انظر: ابن حزه،

دلك مافيل إن يني سلسان كانوا حتى سنة ١٢هـ/٢١ ١٠٠٠ عومون بحكم المخلاف السلبماني باعبراف من قبل الدولة الريادية. كم سماسي تقصيلة

ومهما بكن الأمر، فأن بنى سلسمان ربي عادوا إلى محلافه، واستكانوا فيه قانعين به حعفوه فيه من نفوذ سياسى، حتى سنحت لهه الفرصة للظهور مرة أخرى على مسرح الأحداث في مكة المكرمة أبضًا كان ذلك بعد وفاة حاكمها الموسوى سكر بن أبى الفتوح الذي وافته منبته في سنة ٤٥٣ه/ ١٠٦١م، دون أن تُخلّف ولذا ذكراً بتولى مقالبد الإمارة في مكة، فالت الأمور فيها حيذاك إلى أحد عبيده الاسمانية بنو أبى الطب هذه الفرصة، وتوجهوا إليها بقيادة أحد زعمائهم، ويدعى محمد بن أبى الطبب، حيث تمكن من انتزاع مكة، ونصب نفسه أميراً عليها المائه وحيث أشيير فيسما سبق إلى أن أبا الطبيب له بنجب ولذاً بدعى محمد في القطع بأن يكون أمييسر مكة هذا هو الذي وقيد على القياسم في القياني حوالى ستين العياني، وبين توليده مكة، ووقياد ته على الإمام العياني حوالى ستين سنة (٣). فلعل محمداً هذا هو محمد بن وهاس بن أبى الطبّب، فقد وجد

يشه إلى المار أبو المار أبو المار أبو المار أبو المار أبو المار ا

خرى الى

امة

فادة

ولة.

في

ىدة

٠ ۲

. ...

1,0

<sup>)</sup> الفساسي، شفاء الغرام، جــــ، ص ٣١: المقنع، ص٢٩: غــازي، إفادة الأنام، مخطوط، جـ٣، ص٩٣:

ا) غازي، إفادة الأنام، مخطوط، ج٣، ص٦٢؛ دحلان، أمراء البيت الحرام، ص٣٠- ٢٠.

٣) ليس من المستبعد أن بمند الأحل بمحمد بن أبى الطبب - إن صح وحوده - إلى هذا النائع الأن عددًا عن الحداده عمروا اللي مع يعيد المائة من هؤلا : حددًا للعالمات النائع عاش مائة وغيش مائة وخيسًا وغشرين سنة، وأخو جده، أحمد بن أبي الفاتك، عاش مائة وسبعا وغشرين سنة انظر: ابن عنبة، عمدة الطالب، ص١٠٠ - ١٠١٠

من فرا الأمليميال. في هذا الأملية هو محمد من هامل بل مي مد 

ومهدأ المال الأمر و فيان الأسير الحديد لم يطل به النف و في من ال المالاقل عاجمي واقده إلىها على بن محمد الصمر ١٠١١ه / ٦٧ / ١٠١. مؤسس الدولة العمليجية بالسمن، في شهرين المحمد مده ١٥٥ه/ ٦٣ ١. عبدند تمكن من طرد الأصبر السلب ، عمل على استقرار الأوساع في مكه المكرمة (٢٠). وهذا نعود إلى السنان السابو المنقلق منطقه وجود بس إسلسان الدين منافتيتوا بواويعون منها مك وَلَيْكِ اللَّهُ مُنْ الْكُرُ مُنْ مِنْ اللَّهِ وَالبُّكَ . الْمَادُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م ر فقلب المصادر المناحه بمقدم احابه واضحة عن هذا السيوال وغيره م الإسطة البيالية الدين الذي الأزكل من البي الكائيد والمفاريزي أن بني سليمان أحدوا كسودالكعب، وحلمة البيب الحرام، وذهبوا بها معهم إلى المن " وليس بالصرورة أن بكون اليمن هو القطر اليمني المعروف بحدوده السماسم قدمًا وحديث إلى البسوم، والذي كان في ذلك الوقت معرا للحاكم الصليحي في أسفله، وللإمام الزيدي، في أعلاه: ولكن اصطلاح السمن مرادف، في بعض الأحيان، لكلمسة الجنوب، ويقصد بها المناطق الوافعة إلى الجسنوب من مكة المكرمة عافي ذلك منطقه حازان، أو المخلاف السليماني، كما أن الشام مرادف لكلمة

الريسية عمدة السالب، من ١٠٠٠.

الفاري شفياه العرام؛ خلا. ص ٣٠: الفيتني، عقد الجمان، ح١١، ص٢٤: غازي، إفادة الأنام سيسط ح. د. در ١٠٠٠

الرادنيم، الكامل في العاريخ، ح٨، ص١٠؛ المفريزي، اتعاظ الحنفا، ح٢. يو ٢١٠ الطر ألي الله ديد. الحال الودى، جـ٢. ص ٤٦٨.

إلى ال. وهي عللي على الحهاب الواقعة إلى الشمال من مكه المكرمة، أكل ماءم الرالشمال، في اصطلاح سكان الحجاز واليمن، فهو نسه أه الله ١١٠ م. قا دها السليمانيون بما غنمود. إلى مقرهم في منطقه حاران الى مع حمراف إلى السمن. أو إلى الجنوب من مكة المكرمة. وإلا فكنف ردها ، هزالا الى فظر كالوا قد طردوا بالأمس من مكة على بد صاحبه :

سر أن عوده بني سليمان إلى مكة لم نظل هذه المرة. إذ لم يكد على , محمد الملحي عود إلى مقره بالبمن في شهر ربيع الأول من السنه الباليه (٢١) ، حتى ، قد بنو سليمان إليها ، فتمكنوا من طرد زعم الأسرد الهاشميد، محمد بن جعفر بن أبي هاشم من مكة، ونصبوا قائدهم، حمزة بن , هاس من أبي الطب، أميراً عليها (١٣) . ولاتعرف بالضبط المدة الني معي فيها حمزه بن وهاس أميرا على مكة، ولكن بتنضع من بعض الإنمارات، أن الحرب بين بني سليمان والهاشمبين لبثت في مكذ سبع سواب حنى النهب بتغلب بني هاشم على بني سليمان، وطرد الأخبرين مهانيا منها (١). وببدو أن هذه المحاولة كانت هي الأخيرة من جانب الأسرة السلمانية، في سبيل الحصول على موطى، قدم لهم في مكة، إذ إن الأمور فسها صفت نهائبًا لمحمد بن جعفر، وينيه من الهواشم، في حين أن بني سليسان فنعوا بالمحافظة على نفوذهم في المخلاف السليماني بزعامة حمزه بن وهاس بن أبي الطب، حيث تتابع بنوه في حكم هذا المخلاف، كما سيأتي مفصلاً.

سؤال

50

العفر: ابن ألمجاور، تاريخ المستبصر، ص٢٩: الديم، قرة العيون، حد، ص٢٩، ٢١؛ البه كلي، نقع العود، ص٤٩- ٥٠: تسبيعر، أرحلة في تهامة وعسير وحيال المجار،

الفاسي، شفاء الغرام، ج١، ص٢١١؛ أحمد الزيلمي، مكة وعلاقاتها الخارجية. (4)

الفاسي، شفاء الفرام، جـ٢، ص١٦١؛ الطبري، الأرج المسكي، ص١٨٤ دحلان، أمراء (4) الهلد الحرام، ص١٩

ابن عبية، عمدة الطالب، ص١٠١؛ دخلان، أمراء البلد الحرام، ص٣٠٠ (1)

أما في المخلاف السليمائي، قمن المحتمل أن تفوذهم المعلى م كان متصلاً منذ حصولهم عليه؛ فقد ذكر أن بني سليمان كانوا حتى ١٤١٢هـ/ ١٠٢١م، بقومون بحكم المخلاف من الناحية الفعلية. ويتصلم اسمياً بالأمير نجاح، أحد موالي بني زياد وقادتهم ١١١٠ وكان الأخ يتولى أمور الكدراء، والمهجم، ومور، والواديين من قبل الأمير مرجان الدر كان بدوره وصبًا على عرش دولة بني زياد في أواخر أبامها الله وبحتما أيضًا أن علاقة بني سلبمان ببني زياد استمرت في عهد مواليهم بني نجاح الذين أقيامه والتبهم على أنقياض الدولة الزيادية ابتبداء من مينة ١١٤ه/ ١٠٢١م واستمروا على ولانهم للخلافة العباسية، وعلى حك تهامة اليمن نيابة عن خلفا، بني العباس (٣) . فقد ذكر أن بني سليمان كانوا بدفعون للأمراء النجاحيين، بصفتهم نوابًا عن الخلافة العباسية.

لعم ما :

المتنعسلة

السلسا

حساب د

2234

لہ تشہ في السا

يتغبر

علے،

حكما

فے ح

احتل

الك

(1)

العقبلي، المخلاف السليماني، ج١، ص٢٠٥٠

نقرى مُورْ فالفريضةُ فالشُّرْجَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

انظر: الهمداني، صقة جزيرة العرب، ص٣٨١؛ ابن المجساور، تاريخ المستيصر، ص٥٧- ٥٥: إبراهيم المقحفي، الهلدان اليمنية. ص٥٥٦، ٦٧٣. .٦٨٠.

عمارة، المفيد. ص٦٥؛ الدبع، يفية المستفيد، ص٧٢. الكدرا، من المدن الإسلامية في البمن اختطه الحمين بن سلامة على وادي سهاء . مُورُ: مدينة إسلامية تقع على وادي مور المشهور في البمن، والمعروف باسم ميزاب البمن، المهجم: مدينة إسلامية كانت في وادى سردد إلى الغرب من مدينة الزّيديّة المُعروفة في الوقت الحاضر - الواديان: من الأعمال الشمالية لمدينة زبيد، وتعلهما المقصودان في هذا البيت للشبائير الثبيث أنبر الجياش

قضى نفيس، وهو مولى حبشى لبنى زياد، على أخر أمرا، الدولة الزيادية سنة ٧٠ ٤هـ/ ١٩٠ ١م، ولكن نجاحًا، وهو مولى اخر من موالي بني زياد، استطاع بدورد أن يقضي على نفيس، وأن يؤسس دولة يني نجياح في صنة ٢١٤هـ/ ٢١. ١م . واستمرت تلك الدولة في الظهور والاضمحلال حتى سقطت نهائيًا على بد على بن مهدي، مؤسس دولة بني مهدي في زبيد، سنة ١٥٥٤/ ١١٦٩م، انظر: عمارة، المفيد. ص٧٦- ٧٧. ١٨٨ والصفحات التي بعدها؛ محمد أمين صالح، بنو مهدي في زبيد، ص١٧٢؛ الزويد 'دولة بني

إتاوة سنونة قدرت فسيما بعد، بمبلغ ستين ألف دينار ١٠١، وينظن أن هذه العلافة، أو التبعية التي كانت في كثير من الأحوال اسمية، وتخضع لعبوامل القوة والضعف من كلا الجانبين، استمرت طوال الفترات غبير المتبصلة لحكم الأسرة النجاحب ةحشي عهد الشريف غيانم بن بحبيي السلبماني، الذي استقل بالمخلاف استقلالاً تامًا، ووسع حدود بلاده على حساب دولة بني نجاح. وأسقطت في عهده تلك الإتاوة، كما سيأني.

أما في عهد على بن محمد الصليحي، أي بعد مقتل نجاح سنة ٢٥٤ه/ ١٠٦٠م وسيطرة الأخير على تهامة (٢١)، فإن المصادر الميسورة لم تشر إطلاقًا إلى وضع بني سليمان السياسي في المخلاف، وهل كانوا في السلطة أم كانوا خارجها؟، ويعتقد أن وضعهم المتوارث في المخلاف لم يتغير بعد قتل زعيم الأسرة النجاحية، وسيطرة على بن محمد الصليحي على مناطق نفوذ بني نجاح، فربما بقي بنو سليمان يحكمون المخلاف حكمًا محلبًا على النحو الذي كان قائمًا من قبل. ويؤيد بقاء بني سليمان في حكم المخلاف خلال هذه الفترة، ماسبق أن أشير إليه من أنهم عندما احتلوا مكة بعد وفاة شكر، ثم أخرجوا منها، ومعهم حلية البيت، وكسوة الكعبة، عادوا بكل ما أخذوه إلى بلادهم. وهناك دليل آخر على حسن

تاريخ وصاب، ص٣٢.

سلون

الوسيبي. تاريخ وصاب، ص٥٩؛ الخزرجي، العسجد المسيوك، ص ١٢٣٠ عنقد أن هذه الإتاوة بدهب للخلافة العباسية، وأن بني زياد ثم بني نجاح من بعدهم، كانوا. يجده ويها من الأقالم النابعة للخلافة ويرسلونها إلى الخليفة في بغداد. وقد بلغ ارتفاع يس رياد التي سنة ٢ ١٦٦ هـ / ١٨١٠ ٧٠ ألف ألف ذينار. الطرد عشارة المغيد، ص٢٠؛

الرصابي، تاريخ وصاب، ص٢٦. (٢) عمارة اللبيد. ص ٩٨؛ الديم، قرة العيون، ج١. ص ٢٤٦. بذكر ابن عبدالمحت في كتاب يليجة النوس رص ١٠٠٠ أن نجياحًا توفي مسمومًا في سنة ٤٤٤هـ وبذكر الوصابني ابصا: سبب وفياة نجاح. ولكنه بجعل تاريخ وفياته في سنة ١٠٦٣ م. ١٠٦١ م. انظران

مانديه أن على الأقل عده سوء للك العلاقة مع تعسيم هم ارالاحد به استرد من أحده السلاماليون من حلية الكعبة، وكسوم ر مواهم قدر مد على دند، و ما لحا إلى استعادة كل ما أحذوه عر وزر الي درم سبحد. العسليعي هذه الوسيلة لكبيلا يعكر مانغير مديدة العااقة التي يرعله سبي سلسان، وتكدّر بالتالي خاطر الخليع السننمسر بالله الفساطمسي (ت٧٥ عد/ ٩٤ / م) ، الذي تمسير مر مسمه. أو سحلاته للسلحي، عده المساس بأبنا ، فاطمة الرهرا. ٢ واحر الأول مان كروان حلدون من أن حملة على بن محمد الصليع الديد على مكه الله الحملة الني قبل قبها بالمهجم على بدسعي الأحبول بن محاج سند ١٥٩هـ/ ٦٧٠، كنانت في واقع الأمر، انتصب لسي سلسمان مبد الهواشم الذين نكثوا ماعاهدوا عليه الخليفة المستنصر من الولاء والطاعد، وحطبوا بدلا من ذلك للخليفة العباسي، القائم بأم الله (٤٦٧٠ على تعليمات تلقاها السلم من الحليفة المستنصر بالله تتضمن إقصاء الهواشم، وتولية السلب نس معاليد الأمور في مكة المكرمة ١٣٠٠ فلو صبحت هذه الرواية.

١١ ابر الأنجر، الكامل في التاريخ. ح٨، ص ١٠ المقريزي، اتعاظ الحنقا، ح٠٠. مر ۲۲۹ ال دهد. الحاف الوري. ح.٢ م ح.١٥ بيندو أن النزاع بين بني نجاح. ومن الملحدين كان على ربيد بقط، ولم يتدخل الصلبحبون في شؤون الأقاليم التابعة لربيد. مم، بهم فرعهد حماش كابوا بنزلون تهامة وقت الشيئاء، ويفادرها جياش إلى غمر بمند. بنحس الصليحيون الأموال، ويحتسبون للرعايا مادفعود لجياش في وقت الصيف فإذا حل الفييف عادرها الفيليجيدن، وعناد إليها حياش، واحتسب للأهالي مادفعوم للمللحدين من الأمول أنه ، الشت ، واستمروا على ذلك مدة طويلة ، ومن المحتمل أن هد الأمر كان فائما من قبل، ولم تنصور بنو سليمان من تعبير النظم في زبيد لبعد أراضيهم عن هذه المدينة الطر عمدرة، المغيد، ص١٢١؛ ابن الحسين، غاية الأماني، حـ١٠

انظر: إدريس، عيون الأخيار، ج٧، ص١٧- ١٩؛ ماجد، السجلات المستنصرية،

<sup>(</sup>٢) العبر، جا، ص ٢٢١.

وقُدَّر للصلبحى البقاء حتى بصل إلى المخلاف، لمننى بنو سلسمان فى ركابه إلى مكة المكرمة، وهكذا بتضع أن بنى سلبمان رعا استصروا فى حكم المخلاف حتى فى عهد على بن محمد الصلبحى، وربّا كان أمسرهم فى ذلك الوقت حسرة بن وهاس الذي سببقت الإنسارة إلى أنه عاد إلى المخلاف مطرودا من مكة على بد زعبم الهواشم، محمد بن حعفر بن أبى هاشم، ليقنع فقط بزعامته للمخلاف،

غير أن المصادر والمراجع المتاحة لم تشر إلى وضعه في المخلاف بعد عودته من مكة، ولا متى توفى؟ وإن كان أحدها بذكر أن المنبة عاحلته قبل أن يدرك أمنيته تاركا الأمر لابنبه عيسى وبحيى (١).

<sup>(</sup>١) العقبلي، المخلاف السليماني، ج١، ص٢٠٧.

## بنو ممزة بن وماس

اتسمت الفنرة التي سبقت وفياة حمزة بن وهاس، بالغموض عرب الوضوح في تاريخ بني سليمان، ولكن الفترة التي تلك وفياته ك من ر حدما واضحة، على الأقل، في تسلسل الأشخاص الذين تولوا الري بعدد، أما من حيث التواريخ، فإن الغموض يكتنف معظم فتران وي السلبمانيين بالمخلاف، سواء الفترات السابقة لوفاة حمزة، أو تلك الم تلتها ولاتوجد في المصادر المبسورة تواريخ محددة لوفيات زعما ، هزر الأسرة، ولا للأحيداث التي ألمت بمناطق حكميهم. لأن هذه المصادر، في معظمها، تنقل عن تاريخ اليمن لعمارة اليمني الذي كتبه في مصر بطريقة روانية معتمداً على قراءات سابقة في مفيد نجاح، والأخير بعد في حكم المفقود منذ زمن طويل (١١). وعدم وجود تواريخ لوفيات زعما. بني سليمان، وللأحداث التي تمت في مناطق نفوذهم، يزيد من صعوبة البحث، ويعبق مهمة الباحث في هذا الموضوع الذي زادته صعوبة، ندرة المعلومات المتصلة به في المصادر المتاحة.

Sie

ومهما يكن من أمر هذه الصعوبة، فإن حُكُم المخلاف آل بعد وفاة حمرة بن وهاس، إلى ولديه عسيسسى، ويحسيى، حسيث ولى الأول عشر وأعمالها (٢١). والثناني ربما ولى أمنور حنرض وبلاد حَكُم. وهذا يخنالف مابذكره العقيلي من أن عيسى تولى أمور حرض، ويحيى تولى أمور عثر ٢٣١، لأن المصادر اليمنية الأصيلة التي ينقل عنها العقيلي وغيره ،

<sup>(1)</sup> 

عمارة، المفيد، ص٢١-٢٢، ٤٦-٤٧؛ الدبيع، قرة العيون، ج١، ص٢٤٦. (4)

عمارة، المفيد، ص٢١٧؛ الخزرجي، العقد الفاخر، مخطوط، ورقة ١١٧ب. المخلال السليماني، ج١، ص٢٠٧٠. (4)

سسر إلى أن عسى كان صاحب عشر الموراء فيساء عمال المخارى السلبسماني كان قائما بين الأمبرين، فلابد أن بكون بحتى على عكس ما يدكره العقبلي، هو الذي تولى أعسمال حرض وبلاد حكم، على النحو الذي بقرره المؤرخون البسنبون فيسم بتعلق بولا بة عيسى لعنسر وأعمالها وهكذا بلاحظ أن الأخوين وإن حافظ على استفلالهما بمناطق حكمهما، فإنهما لم يحافظا على وحدة المخلاف التي تحققت على بد سلبمان بن طرف قبل حوالي قون من الزمان من حكمهما، كما أن تقسم أعمال المخلاف بين أفراد الأسرة، وما ترتب على ذلك من نزاعات ببنهم، كنت من عوامل ضعف بني سليمان التي حالت دون تحقيقهم قوة بحسب كانت من عوامل ضعف بني سليمان التي حالت دون تحقيقهم قوة بحسب

وتتمثل أولى عوامل الضعف تلك في قتل يحبى بن حمزة لأخيه عمسى، وتفصيل ذلك فيما يرويه عمارة ضمنا في ترجمته لحباة الشاعر محمد بن زياد المأربي، من أن بقية الغز الأتراك الذبن قدموا إلى اليمن بنا أعلى طلب جياش، قبضوا على يحيى بن حمزة، أخي عبسى، وحملوه معهم أسبرا إلى العراق، فاجتهد أخوه عيسى في المكاتبة، وبذل الأموال حتى افتك أسار أخيه بحيى من العراق فلما عاد بحيى إلى عثر، قتل أخاه افتك أسار أخيه بحيى من العراق فلما عاد بحيى إلى عثر، قتل أخاه عيسى، وحكم المخلاف بمفرده (٢١). وهكذا، ترد هذه الرواية في جميع المصادر اليمنية التي تناولت حياة الشاعر الماربي، دون أن توضح دوافع هذه الحادثة، ولا تاريخها ، أو حتى تاريخ فكاك بحيى من الأسر ،

الى ا

دکم لته

هذه

صسر .

۔ ل

... 0 ...

اة

\_

<sup>(</sup>١) انظر على بسيل القيال، عنبارة الفيق، ض ٢٠١٠ الفيريخي، العقد الفاخر، مخطوط،

ورفة ١١٧ب. (٢) المؤرجي، العقد الفاخر، مخطوط، ورقة ١١١٨؛ العقبلي. المخلاف السليماني، ج١٠، ص٢٠٧- ٢٠٨٠

وقتله لأخيه عيسم (١١).

وبسود الاعتفاد أن هؤلاء الغز ربما كانوا من أولئك الذين استعان م جبائل بن نجاح في حربه ضد سبأ بن أحمد الصليحي، تلك الحرب التر استمرت منذ سنة ٤٨٤هـ/ ٩١ ، على مابذكره كل من الخزرجي، وار. الحسين ١٢١ فإذا ربطنا بين استعانة جياش بالغز، وبين مايذكره ابن الأثير من أن السلطان ملكشاه السلجوقي أرسل في سنة ٤٨٥هـ/ ٩٢ . ١ . جيشًا من الأتراك إلى الحجاز والبمن (٣١)، فسرعا يكون هؤلاء أرسلوا إلى البمن عونًا لجباش، حليف العباسبين، ونائبهم في حكم اليمن، ضد بني الصليحي الذبن يستمدون العون والتأبيد من خلفاء مصر الفاطمين الدار

بذكر عمارة وعمره أن الشاعر محمد بن زياد المأربي، نسبة إلى مدينه مأرب، مدح الأمر عبسى بن حمزه السليماني، صاحب عشر، وأن الأحير وصله بصلات جزيله، وعامله بمكرمان حسله قلما وقع لعسمي ماوقع على يدى أخبه بحبي. قال:

حُنْتُ المبودة وهمي ألاه خطبــهُ وسلوت عن عبسى بن ذي المجدين باطف عثر أنت طف أحسر بابوه عبسى أنت بود حسين قد کان پشفی بعض ماہی من حوی لو طاح يسوم الروع فسي الجبيلين هبهات إن يد الحسّام قصيسرة لو هز مطرود الكعسوب رديشي قرت عبون الشامتين وأسخنت

عبني على من كان قرةً عيني ويقال إن يحبى لما وصله شعر المأربي توعده بالقتل، فقال المأربي: نُبَنْتُ أنك قد أقسمت مجتهدا

لتَسْفكنُ على حرُّ الوفاء ومسى ولُو مجلَّدتُ علدي ماغـدرُن ولا . انظر: عمارة، المفيد، ص٢١٧- ١١٨؛ الخسررجي، العقد الفاخر، مخطوط. ورقبة

العسجد المسبوك، ص١١٩: غاية الأماني، ج١، ص٢٧٥. (Y) (4)

الكامل في التاريخ. ح٨. ص١٦١.

عندما فامت الدولة النجاحية أعلن أول زعمانها . نجاح، دخوله في طاعة العباسيين، وعينه الخليفة القادر بالله (ت٢٢٦هـ/٣٠ هـ) نائبًا عنه في اليمن، ولقبه نصبر الدولة، ومثل ذلك فعل على بن محمد الصلبحي مع الخليفة المستنصر بالله الفاظمي (ت٤٨٧هـ/ ٩٤ ١م) وسار خلف. كل من الزعبمين سبرتهما في التأبيد والولاء. أنظر: ابن المجاور، **تاريخ** المستبصر. ص٧٧؛ الوصابي، تاريخ وصاب، ص٣٢؛ الخزرجي، الكفاية والإعلام، مخطوط، ورقة ١٥١٠-ب؛ الدبيع، يغية المستفيد، ص٥٥٠.

أما كنف أحدوا بمن من حمره معهم السدا الي العراق مني؟ فهذا ما لا يعرف على وجد التحقيق، حاميد وأن هناك من الإشارات ما عبيد بيف الغيز في النبس ومنا طويلا عند عنوده تحتي إلى بلاده وحتى يعيد وقائد ١١١، إلا أن بحول هذه التألم من العبر، هي إحدى فتناتهم العائدة إلى بغداد، فأحذت بحبي معها، وهي في طريق عوديها إليها . فقد ذكر أن أحد زعمالهم أصبب بالجدري، فموفي في سابع بو، من وصوله، فعادوا به الى بغداد، وحملود، «دفنوه عند فيه أبي جنيفه""، فإذا كانت حادثة أسر بحبيبي تمن على بد هؤلا ، بحث أي ظرف من الظروف، فيان هذه الجيادثة كانت في السنة التي حاء فسها الغز، أو الأبراك الى اليمن، أي في سنة ٤٨٥ه/ ١٠٩٢ على مالذكره ابن الأثير ٢٠١٠ فرعا كان فكاك يحبى من الأس، ورجوعه الى بلاده، في اخر السنة المشار البها، أو في التي بعدها، للقى أخوه عيسى، على بديه بعد رجوعه، أجله المحتوم، كما سبقت الاشارة إلى ذلك.

أما يحيى بن حمزة، فإننا لا نعرف شيئًا، على وجمه التحقيق، عن حياته بعد قتله لأخيه عيسي، سوى أن علاقته كانت جيدة وندِّيّة مع جياش بن نجاح الذي استرد حكم بني نجاح في حوالي سنة ٤٨٢هـ/ ٩٨٠١-. ٩ م(٤). وفي ضوء هذه العلاقة الجيدة، استعان جياش بالأمير بحيى لينصره ضد خصمه الزعيم الصليحي، سبأ بن أحمد، فيما عرف

> المزرجي، المسجد المسبوك، ص١١٩. (1)

ن استعان بهم ه الحرب التي خزرجي، وابن ره ابن الأثير 1.97/-أرسلوا إلى ن، ضد بنی يين (٤).

ب، مدح الأمير عامله بمكرمات

عبنى

دمسی طوط، ورقبة

سين، وعينه ٠٠ ومثل ذلك . (2) 98

دور، تاريخ والإعلام.

ابن الأثير، الكامل في الناريخ، ح٨، ص١٦١٠. (4)

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جه، ص١٦١. (4)

أبن عبدالمجبد، تأريخ اليمن، ص٦٤: الوصابي، تاريخ وصاب. ص٥١: الدبيع، (1) قرة العيون، جدا، ص٣٤٥؛ الواسعي، قرجة الهموم والحزن، ص١٦٤٠.

مس معرکه الات به حدث على الراسة (۱) وحدا الأي المستخدة الرحل المحدد الم

بعنى من خسان غاية الأماني. ما من ١٧٠

الله كالمناهية المستويلين الرحمية المناهية المناهية المناهية المناهية المناهية المناهية المناهية المناهية المن المناهية المناهية

 <sup>(</sup>۳) عدارة، المغيد، ص١٣١- ١٣٧؛ الخسيرس، العسجد، ص١٩٥؛ ابن الحسيس، غابة المحاني، ج١، ص ٢٧٥ وي نشل الخاصى عمون بن المعصل اليامى بقول الشوع بعبوس حوة معتجراً من شعر أولد:
 أبني برد حسة حل بزاراً

ومى الحجازي لرئيس بطعنة

نظر الهدالي. الصليعيون، ص ١٥٣

مهدله، حيث يقول يحيى بن الحسين ، بعد يعيى الدي ولا المناس وله ولا المناس مفصل، وهما أحمد وحين - إلى تهامه، للأحد ينار أبيها من الشريف يحيى بن حمره وفياه الأصر بحيى، ومع الأسف الشديد، فين تاريخ هذه المعركه هو تاريخ وفاة الأصر بحيى، ومع الأسف الشديد، فين المؤرخين المحلكين من أمشال عمارة، ومن نقل عنه، لايوردون تاريخ هذه المعركة النبيات المعركة النبيات المعركة النبيات المعركة النبيات المعالية التي تفتقر إلى التحقيق، ومع الأقوال أن بجهدوا أنفسهم في الكشف عن تاريخ وقوعها أن ومع مثل إرجاع حدوث هذه المعركة إلى سنة ٢٠٤٠/١٠ م، في أقسوال أخسري الأولان المعالية التي تفتقر إلى التحقيق، وينفى هذه الأقوال أن معركة الكظائم حدثت أثنا ، حكم جباش الذي ابتدا في حيوالى سنة ٢٨٤هـ/ ١٨٠ م، ولبس في عهد حكم أخب ه سعيد في حوالى سنة ٢٨٤هـ/ ١٨٠ م، ولبس في عهد حكم أخب ه سعيد

ر المصادر سرة ألاف يعمي ن معه. ف ظهر وطعنه حيين.

ر بین

لىد. ائى ىف

ċ

۰

١) غاية الأماني، ج١، ص٢٧٥.

انظر الوصابى، تاريخ وصاب، ص ٤١؛ الخزرجى، العسجد، ص ٢٤؛ الدبيع، يغية المستغيد، ص ٤٩؛ الدبيع، يغية المستغيد، ص ٤٩ بورد بحبى بن الحسين أحبار هذه المعركة فى حوادث سنة ٤٨٤ه/ ١٩٠ ولكن يعهم من سباق الحديث أنها كانت مسبوقة بأحداث، ومصادمات بين سى العمليحى، فى عهد سبأ بن أحمد، وبنى تجاح، فى عهد حباش، وأن هذه المعركة كانت الخر هذه الأحداث، مى نعطى دليلاً على أنها حدثت بعد هذا التاريخ، انظر: غاية الأماني، ج١، ص ٢٧٥٠.

٣) انظر على سببل المناف: العقبلي، المخلاف السليماني، جدا، ص١٧٠- ١٧١؛ هدى الزويد، "دولة بني تجاح"، ص١٢٩- ١٣١،

الله النظر: إسماعيل قربان، السلطان الخطاب، ص١٦٥- ١٧؛ وانظر أيضًا، Smith, the Assudids and Early Rasulids, p.54.

<sup>(</sup>٥) انظر: عمارة، المفيد، ص١٣٧ هامش ٢: الديبع، قرة العيون، حـ١، ص ٢٦٧- ٦٨. هامش ٢: الهمداني، الصليحيون، ص١٥٢- ١٥٣، وفي أماكن متفرقة.

الأحول الذي قبتل في سنة ١٨١هـ/ ١٨٨ - ٩م، وهو على رأس السنط

ومن هذه الأقسوال مسابجه عل حدوث هذه اللعسر الله في سنة ١٨٤٠ ١٠٩١ وهي، على أبة حال، أقوال تقترب من الحقيقة، وإن كنًا نعن أنها وقعت بعد ذلك بقليل، لأنها جرت بين سبأ بن أحمد، وجياش ال نجاح. ولم يتمتع الأول بالوصاية على بني الصلبحي إلا بعد حوالي سنة من وفاة المكرم'٣١. وقد كان بحتاج إلى سنة أخرى، أو أكثر حتى بسوي أموره مع السيدة أروى بنت أحمد التي كانت لاتريد وصاية سبأ ابن أحمر على ابنها عبدالمستنصر، ولاتربد أيضًا أن تحقق له رغبته في الزواج منها الله فلابد إذن أن تكون هذه المعركة قد حدثت بعد سنة ١٨٤هـ/ ٩١.٩١م، خاصة وأنها كانت آخر المعارك بين الصليحبين وبني نجاح، على الأقل في عُهْدَي جِباش، وسبأ بن أحمد، وقد سبقتها بعض المناوشات بين الزعبيمين على مايذكره بعض المؤرخين المحليين (٥). فيإذا تنبهنا إلى مايورده بحيى بن الحسين من أن الساحة اليمنية لم تشهد من الحوادث، في المدة من سنة ٤٨٧هـ/ ٩٤ ١ م إلى سنة ٩٠ هـ/ ١٠٩٦م، مابستحق الذكر (٦١). قمن المحتمل أن معركة الكظائم حدثت إما في سنة

<sup>(</sup>١) ابن الدبيع، قرة العيون، جدا، ص٢٦٣- ٢٦٥.

٢) عبدالله الغور، هذه هي البين، ص ١٢٨٠ أحد شوف الكين البين عبر التاريخ.

<sup>(</sup>٣) الهنداني، الصليميون، ص١٥٤- ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: عمارة، المفيد، ص١٢٠- ١٢١؛ الدبيع، يفية المستفيد، ص٤٩؛ بحبى بن الحسين، غاية الأماني، ج١، ص٧٧٥.

<sup>(</sup>٦) غاية الأماني، جدا، ص٢٧٨.

التى بينهما، على افتراس أن احيا، هذه المم دداء عمل الى المه ح يحتى التي بينهما، على افتراس أن احيا، هذه المم دداء عمل الى المه حين التي بينهما، أو من نقل منهم، ولو إن المراسميل إلى برجيح السيد الأحسرة، لأن هذه المعركة، لم دكن الأولى بين الم عمل الى برجيح السيد الأحسرة مناوشات غير فليله، رعا استعرفت بقدم سنوات، هذا إلى أن سبأ بن أحمد مناوشات غير فليله، رعا استعرفت بقدم سنوات، هذا إلى أن سبأ بن أحمد توفى في السنة التي بليها أي في سنة ٩٢ هم/ ٩٨ ١٠١١، فرعا كان متأثراً، ولو نفسياً بالسائح السينة التي بريت على هذه المعركة، بعنياف الى ذلك أنها كانت احر المعارك بان العمل حيان وحياش مما بدل على أن سبأ لم يعش بعدها طويلاً(٢).

ومن هنا يمكن المول، أن الأسير بحين الذي قبل إنه قبل بعد معركة الكظائم بأنام، ربما كان باريخ مقبله في حوالي سنه ٩١هـ/ ٩٧. ١م، وهو تاريخ هذه المعركة الذي سبق برجيجة، وهذا ينفي ما بذهب إليه العقبلي من أن بحين عباش في الثلث الأول من الفرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي (٣).

ومهما بكن من أمر، فإن رعامه بني سلنمان الت بعد وفاة بحيى الن حمزة إلى ابنه غانم بن بحنى الملعب بأبي الغارات (٤٠) وليس في المادر المادر الناسادر المادر الما

<sup>(</sup>۱) الخسورجي، العسجد، ص10: الأهدل، علماء البعن، محطوط، وصع 1774؛ ابن الحسير، غاية الأماني، حاد ص179، الكسمي، اللطائف السنية، ص11

الآل) عب والله الرائزالا "المرزي "العبد مراه الدسم، بغية المستغيد، ورائزا

۲۱) المخلاف السليماني، ما، س٨ ٢

<sup>(</sup>٤) الخيزوجي، العسجد، ص١٢٣٠ العمل، الجواهر اللطاف، مخطوط، ص ١٢٠٠ العملي، المخلاف السلهماني، ح١، ص٨ ٢

مفضل، قتلة والده الأمير يحبى، ولكن يبدو أن هذا الحادث وثق علاقت بالدولة النجاحية السنبية، حيث كون معها حلفا ضد الدولة الصليحية الإسماعيلية وحلفائها، وقد تجلى هذا الحلف ابتداء من سنة ، ٥٩ الإسماعيلية وحلفائها، وقد تجلى هذا الحلف ابتداء من سنة ، ٥٩ السني المناب المعان بن الحسن بن أبي الحفاظ الحجوري. السني المذهب، بكل من صاحب زبيد النجاحي، وأميد المخلال السليماني، ضد أخيه الخطاب الحجوري الذي كان على مذهب الصليحيين الإسماعيلي (١١)، وقد انتهى نزاعهما على مدينة الجريب اليمنية بتغلب الخطاب على أخيه سليمان وقتله في حوالي سنة ١٤٥ه/ ١١٢٠ (١٦). وكان هذان الأخوان من فحول شعراء اليمن، فأدى تورط غانم في نزاعهما إلى شهرته في شعرهما مدحًا وهجاءًا، وكان بالتالي سببًا في حفظ اسمه في المصادر اليمنية التي عنيت بنزاع الأخوين (٣).

العد

أبد

مَاعَسَى أَن بريدَ مِنْي العَنْوُلُ وفسؤادِي مُتَيْسَمٌ متبول ويقول:

إن بالسَّاعد الخصيبة ملكاً طالبيا من زارة لا يعبلُ على ويلّ متوجا هاشميًّ حسنبا نواله مبذولُ باسليلَ البطينِ والحرة الزُّهْرا هي الطهرُ والحصانُ البتولُ

ماترى في الملوك كالغانم الملك ابن يحبى هبهات أبن المثبل وبقال: إن غانما أثاب الشاعر عن هذه القصيدة بألف دينار، انظر: عمارة، المفيد،

<sup>(</sup>١) العقبلي، ديوان السلطانين، ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) عمارة، المفيد، ص٢٠٣- ٣١٥؛ العقبلي، ديوان السلطانين، ص١٧. ١٩.

<sup>(</sup>٣١) عن قصائد المديح والهجاء التي قبلت في الشريف غانم، انظر: عمارة، المفيد، ص٢١١- ٢٦٣، ١٣١، ١٣١ - ١٥٢، ١٧٢- ١٧٢، ١٧٢ وعن مدح الشريف غانم غبر السلطان سليمان، وأحيه الخطاب، الشاعر اليمني المعروف بابن مكرمان، من أهل جبال برع، وقد مدحه يقصيدة مطلعها:

100. وری، سلاف تغلب عهما اسمه

ولم بعد عدر بدخل الشريف غائم في قضانا خارجية على خلفاء العالمات المالية المالية الله إلى نورطه في معاداة الأنمة الزيدية. وهم أبدنا حديره بني نجاح، فعد ذكر أنه في سنة ١١٥١ مم ١١١٠ م. قد. مريا لحميوم الحاكم الزيدي في صعدة، الأمير المحسن بن أحمد بن المختار ب الما الما المادي إلى الحق، حميث تمكن هؤلاء الخصور، بفيضل مساعده الشريف غانم، من دخول صعدة، وقتل المحسن، وولده، وجماعة من أصحابه في منزله، وإحراق جسده (١١) . وقد بلغ مقدار العون الذي قدمه الشريف غانم لخصوم الأمير المحسن، عشرة ألاف دينار (٢). ولا يعرف سبب سياسي لهذا الموقف الذي وقفه الشريف غانم ضد الحاكم الزيدي الذي ير بعله به مسلات النسب والجوار (٣) ، سوى أن المحسن قتيل رجلاً من الباطنية استجار بجماعة من الحدادين في صعدة، فاستنجد الأخيرون بفيانل خولان وغيرهم، وتجاوب مع الحدادين الذبن خفرت ذمتهم واعتدى على حارهم، عدد من القبائل بمن فيهم الشريف غانم ورجاله (٤). ولعل هذا الموقف من غانم، كان فقط بدافع الشهامة العربية والفروسية التي تدل علمها كنمته التي اشتهر بها وهي "أبو الغارات"(٥).

أما علاقات الشريف غانم ببني نجاح، فيعتقد أنها كانت جيدة، ولو أنه فيشل في الوقوف على الحياد أثناء نزاع الوزير مفلح الفاتكي (ت٢٩٥ه/ ١١٣٤ - ٥م) مع القائد سرور (ت٥١٥٥ه/ ١٥٥١م). ولم بستطع المحافظة على علاقات متوازنة بين الخصمين، بل

ابن الحسين. غاية الأمأني، ج١، ص ٢٨٨؛ الكبسي، اللطائف السنية، ص٤٣٠. (1)

ابن الحسين، غاية الأماني، جد، ص٢٨٨٠. (Y)

الطر المزرجي، العقد الفاخر، مخطوط، ورقة ٣٠. (4)

ابن المسبن، غاية الأماني، جا، ص٢٨٨؛ الكيسي، اللطائف السنية، ص٢٤-(2)

ابن الحسين، غاية الأماني، جدا، ص٢٨٨٠.

إنه راهن على الحصان الخاسر عندما استجاب لدعوه معلج في حريده العابد سرور، حيث نذكر المصادر أن مفلح الذي كان حتى دلك الرفيد من النم عمه في زبيد، كتب إلى الشريف غانم، أمير المخلاف، وبعهد ال معله للشريف غانه، وبني عمه بإسقاط الإناوة المستفرة عليهم لعسم رسد مي كل سنة. ومبلغها ستون ألف دينار، وتعهد أيصا بأن بصيف نه أممال الواديين ١٠٠٠ ولاشك أن هذا العرض، بالإضافة إلى احتمال من سي سلسان في مناصرة الشرعية، كان مغريا للشريف غانم الذي سار و أله فارس، وعشرة الاف راجل، لنجدة الوزير مفلع ضد أهل زيسه في نوريهم على مزعامة القائد سرور . فالتقى الجمعان بالمهجم في سم ٥٢٩ه / ١١٣٤ - ٥٠، حبث حلت الهزيمة بالوزير مفلح وأنصاره م الأشراف الذبن تراجعوا إلى المخلاف، في حين أن مفلحا عاد إلى حيد الكرش حبث أدركت المنية في السنة نفسها ، وصفت الأمور بعد ذلك للعناج الموالي للفائد سرورانا وهكذا بلاحظ أن تمسك الشمريف غمانه مناسرة السلطة الشرعية التي مثلها مفلح، بالإضافة إلى العرض المغرى الذي حمله على اتخاذ جانب الأخير، ومساعدته في حربه ضد القائد سرور . الخارج على هذه الشرعبة - لم يؤديا إلى النتائج المرجوة التي كأن الأسير السليماني بأمل في الحصول عليها من مغامرته تلك! وعلى العكس، فإن هذا التدخل أدى إلى سوء علاقته بالقائد سرور الذي انتهت معركة المهجم لصالحه، وأصبح فيما بعد الوزير الأول للدولة النجاحية. مَنْ وَالِوْ الْمِنْ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِينَ عَنْ الْمُعْلِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الل

<sup>(</sup>١) الديبع، قرة العيون، ج١، ص٢٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) الخورجي، العسجد، ص۱۲۳- ۱۲۵ ابن الحسين في كتابه غاية الأماني، بعمل دريح هذه الوقعة محت حوادث سنة ۱۹هـ/ ۱۱۲۵- ۲۰، انظر: حد، ص ۲۹- ۲۹۲

المهاف مع الفائد المنتصر ويبدو أن الشريف غانه عمل على بداران هدا الأمر في الحال، وذلك بأن أوقد إلى القائد سرور، قبل أن سارح المهجم، , وبره مسلم بن سنحت، حيث عقد معه هدنة، ربا أسفرت عن بها ، المحمع من المحلاف على ماكان عليه، قبل نجدة الشريف غانم لملح الفاحكي ١١٠

وبدل على بقياء الوضع على ماكنان عليه في المخلاف، مايدكره الخزرجي بفوله: "قلما كسرهم (أي سرور) قلد قاتك بن منصور المهجم، وماللها من الأعمال الشمالية، وهي مور والواديان ١٢١٠. وينصح من هذا المول أن تولية فاتك اقتصرت على مور والواديين فعط، ولم تتعدها إلى المناطق الشمالية التي ربما بقيت تحت سيطرة الشريف غانم، ولكن الأخسر حسر مطامعه في ولاية الواديين التي راهن عليها بدخوله الحرب ضد العائد مسرور . أما الإتاوة التي كان يدفعها السليمانيون لحكاء زبيد، فمن المعتمل أنها أسقطت بموجب هذه الهدنة، بدليل أن المصادر لم تشر إليها بعد هذه الحادثة، هذا إلى أن الدولة النجاحية دخلت في مرحلة من العنعف جعلتها عاجزة عن فرض الإتاوات حتى على ولاباتها التابعة لها فعلاً، وأصبحت بعد مقتل القائد سرور سنة ٥٥١ه/ ١١٥٦م، وتنافس القواد، وأعبان الدولة على السلطة - غير قادرة على حمابة أطرافها حتى سقطت نهاناً على يدابن مهدي في رجب سنة ١١٥٥هـ/ ١١٥٩م كسما سيأتي (٣) .

. . ,11 . . . .

· 61 . A

4. 2 1 1

4 --- 1,00

,000

, + - 4 - 6 ,

Mills

، هنامو

الممرى

112 1.1.

، ، ، کار

. els . .

السها

الما المداد

191

عمارة، المغيد، ص١٨٠

المزرجي، المسجد، ص١٢٣٠ (Y)

الطرا الدبيع، قرة العيون، حا، ص٢٥٧- ٢٥٨، بعرر إسفاط هذه الإناوه، ويوفف دفعها لحكاء زبيد منذلذ. ما يعتقده بعض الكتاب المعدلين من أن امتناع بني سلسان عن دفعها إلى بني مهدي كانت من بين أسباب عزوهم للمحلاف السليماني محمد أمين صالح. ىنو مهدى في زېيد"، ص١٣٧، كما سياني

a see of yet Fresh as one or , . .. ان ، در در د و در خهد ، د ، دو کو حدد در سلسمار بدی و نعدت مر ر سرید عالم زدر غلی ما ما میونک و ر هذه الوق و و ر سندنه د کوره , در مصار م ام معم . خال به مدم منوکل و مرسند مرحوب وصدر المدر العديد كعادية لم يوضح مكن من الوفادة ومنو كان ودكره دركر فو مكر حريفالأعن الشوف إ الأنماء حيدرين مدميدر بعدم مرجهاه مدررين أحوار بهاميني ال عندما دنی که مربه صدر مرده مدده حسر بر شبیب آن بکاتب غاند بن بحتى بر حدر، بر وه س وك ده سو سيسر ، ويوعظهم لأنهم كان! على فسن وطنه ودر حربه يو رزر وحظ موصع بقال له الصباية. أعلا وادى حدرار في شو بهده فرسر المده رسال بطب منهم الدخول في الطاعة والنبوية عنى بدية فيمد يدم عديم بر تحيين رد حوابًا يعد فيهم بالمساعدة والمعصدة " ودنرجون بو حوندت لمؤرخ الزيدي، يحيي بن الحسين، سصح أر ياسم خيوكر به رحيط مي حيثان إلا مرتين، إحداهما: في سنة ٢٦٥ه/ ١١٤١- ٢م، والأخسري في سنة ٦٦هـ/ . ١٨٧٠ جيت ولو محمد المراجع المحمد المحمد المالة

انظر: العرشي، يلوغ المرام. ص٢٩- . ٤.

المخلال السليماني، ج١، ص٢٠٨. 143

المصار البعارة السلام و من من ١٠٠ يقر بعد التعسمي، الجواهر اللطاف. مخطوط، ص١٩٩.

<sup>1</sup> see see see see se o. 1. 4 p . 2 . 1. 4 p . 1. 4 p . 2 . 1. 4 p . 1. 4 p . 2 . 1. 4 p يجيرم عمر بريعه مدمتر مصمه البعدان والقيائل البصية. مر ٢١١

أن الشريف عالم، فإن المصادر المناحة، لم تفصح عن ذكر السم م سنة ٥٢٩هـ/ ١١٣٤ - ٥٠، كما أنها لم تشر إلى تاريخ وفاند. ونعمد أن الأحل امتد به إلى أو نل عهد الإماء المتوكل أحمد بن سليمان الذي ر بالامسامسة من سنة ٥٣٢ - ٥٦٩هـ/ ١١٣٧ - ٢٠م (١١)، يدليل مبذي العقبلي، من أن الشريف غانم وفد على الإمام المتوكل، وأن هذه الوفروزي تتقبلها حكومة زبيد بطبب خاطر لسو، علاقاتها مع المتوكل. ومابينيم من حروب وخصاء ٢٠٠ غير أن العقبلي، كعادته، لم يوضع مكان هذ الوفادة، ومتى كانت: ولكنه بذكر في مكان أخر نقلاً عن الشرفي أ. الاماء الحمد بن سليمان تقدم من جهة حيدان إلى أحواز تهامة، وأنه عندما دني إكذا} منها، طلب منه الفقيه الحسن بن شبيب أن يكاتب غانه بن بحيى بن حمزة بن وهاس، وكافية بني سليمان، ويوعظهم لأنهم كانها على نسق وظلم. وقد أجابه إلى ذلك، وحط بموضع يقال له الصبابة، أعلا وادى جازان في شق تهلة، فأرسل الإمام رسلاً يطلب منهم الدخول في الطاعة والتوبة على بديه، فلما بلغ غانم بن يحييي رد جوابًا يعد فيه بالمساعدة والمعاضدة" (٣) . وبالرجوع إلى حوليات المؤرخ الزيدي، يحيى بن الحسين، بتضع أن الإمام المتوكل لم يحسط في حيثدان إلا مرتين. إحداهما: في سنة ٥٣٦هـ/ ١١٤١- ٢م، والأخسري في سنة ٥٦٦هـ/ . ١١٧٠ م حيث توفي فيها ودفن بها ١٤١٠ فيمن المحتمل أن اتصاله

das.

11

الد

<sup>(</sup>١) - انظر: العرشي، يلوغ المرام. ص٢٩- . ٤

<sup>(</sup>٢) المخلاف السليماني. د١. ص ٢

٢١) العنفسلي، المخلاف السليماني، حا، ص٢٠٦؛ انظر أيتُ التعسمي، الجواهر

<sup>(</sup>٤) غاية الأماني، ج١، ص ٣١٠، ٣١٨ حندان: حنوب غيرب صعدة بحوالي سبعى كيلوميرا، انظر إبراهم المقعني، معجم البلدان والقبائل اليمنية، ص٢١١

النسريف غانه، كان في المرة الأولى، ومن هذا يمكن القول أن الأحبر كان حب في سنة ٥٩٥ه/ ١١٤١- ٢٠، ولبس من المستبعد أن يكون قد عاش إلى مطلع سنة ٥٩٥ه/ ١١٦٣- ٤٠؛ فقد ورد ذكره على أنه أمبر تهامة الشامية عند وفاة مهدي بن على بن مهدي، وانتقال حكم زبيد إلى أخبه عبد النبي بن مهدي أن وأنه كان يحكمها حكماً مستقلاً حتى إن بعض المصادر تطلق عليه لقب ملك ٢٠، ومهما يكن من أمر وفاة الشريف غانم، فإن مقاليد السلطة في المخلاف، ربما انتقلت إلى ابنه وهاس بن غانم الذي سيأتي ذكره أدناه،

ونعتفد الذي قاء الذكره وفادة لم ابينهما ن هذه سرفى أن ية، وأند ب غانہ م كانوا ة، أعلا ول في د فیه

يحيى

ـرتين،

/۵۵۳/ ساله

الجواهر

سعي

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الحسين، غاية الأماني، ج١، ص٣١٦؛ الكبسى، اللطائف السنية، ص٥٦ انظر: ابن الحسين، غاية الأماني، ج١، ص٣١٩؛ الكبسى، اللطائف السنية، ص٥٦ إذا صحت الإشارة الأخبرة، فمعنى ذلك أن غاغًا كان فوق الثمانية كما سقت ليس مستبعداً في أسرة اتصف بعض أفرادها بطول أعمارهم إلى مابعد المائة كما سقت الاشارة الى ذلك،

۲۱ انظر: الوصابي. تاريخ وصاب، ص٥٩٠

بنو سليمان، وعبدالنبي بن مهدي

تقدم أن على بن مهدي احتل مدينة زبيد، ووضع حداً لنولة سني نحيم سنة ١٥٥٤ه/ ١٥٩ م، وأسس بدلاً من ذلك دولة جديدة عرفت باسم دوله بني مهدي، لم تعمر أكثر من خمسة عشر عامًا من سنة ١٥٥٤ إلى سد ٥٦٩هـ/ ١١٥٩ - ١١٧٤م(١١). وقد قام خلفاء ابن مهدي بحروب كشر, في البيمن شيملت الجيند، ولحبج، وأبين، وهدد سيلطان بني زريع في عدن الله وتجدر الإشارة إلى أن مناطق بني سليمان بزعامة وهاس بير غانم، بقيت بمنأى عن غارات بني مهدي حوالي خمس أو ست سنوات، ولم تطلها أبدبهم إلا في عهد عبدالنبي بن مهدي الذي جاء إلى السلطة في سنة ٥٥٥ه/ ١١٦٣ - ٤م(١). وحتى بعد مجيء عبدالنبي إلى السلطه، فإنه لم يتبجه في سني حكمه الأولى إلى تهامة الشاء، بل واصل تنفيذ الاستراتيجية التي سار عليها أبوه وأخوه، عبدالله بن مهدي، بأن خرج بجيش جرار في سنة ٥٥٩ه/ ١١٦٣م إلى جهات أُبيِّن، حيث أعمل في

<sup>(</sup>١١) الدسع، يفية المستفيد، ص٦٥- ٦٧، محمد أمين صائح، 'ينو مهدي في زبيد . ص١٢٧ . نذكر المصادر البمنية أن ابن مهدي من أهل السنة، وأنه كان على المدهب الحنفي، وتضلع في معارف علما . العراق ووعاظه، وسلك مسلك الخوارج في الدُّكُمر بالماصي، والغيل بها ، وكذلك قبل من بخالف اعتقاده من أهل القبلة، واستباحة وط. سباياهم، واسترقاق ذراريهم، وجعل ديارهم دار حرب بحكم فيه حكمه في أهل دار الحرب. وكان اعتقاد أصحابه فيه فوق مابعتقده الناس في أنبيائهم انظر: عمارة، المفيد، ص ١٩٠ الرصابي. تاريخ وصاب، ص١٠٧؛ ابن عبدالمجيد، بهجة الزمن. ص٧٤: الدييع، قرة العيون، حا، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الدبيع، قرة العيون. ١٠. ص٣٦٥- ٣٧١: بيجيد: أنين صالح كنثو مهدي في

ابن الحسين، غاية الأماني حدا. ص١٦٥ الكيس اللطائف السيعة. ص١٥٠

لك الجهات ضروبًا من القتل، والسلب، والحرق، نم عاد إلى رسد بارك القبادة لأخيه أحمد بن مهدي ١١١، ولم منهما لعيزو سي سلسمان في المخلاف إلا في أواخر سنة ٥٦٠هـ/ ٢١١٦٥ عكيف كن وسع سي سليمان قبل غزو عبدالنبي بن مهدي لبلادهم، وكيف كاب علاصهم مع الحكام الجدد؟ .

لم تشر المصادر المتاحة، من قريب ولا من بعسد. إلى أمرا ، بني سليمان بعد سقوط جيرانهم وحلفائهم، بني نجاح، وفيام دوله بني مهدي على أنقاض إمارتهم، كما أنها لم تشر إلى علاق هم بيني مهدى، حكاء زبيد الجدد ويبدو أن تغيير النظاء في زبيد لابعني شيئا بالنسبة لبني سليمان، لأن هذه ليست هي المرة الأولى التي تسقط فسها زبيد في حوزة نظام معاد لبني نجاح، الحلفاء التقليدين لبني سلمان، ولم نغير ذلك من وضعهم، ربما لأنهم فرسان يعتمدون على الغارات والانتقال. ويساعدهم في ذلك عمق جغرافي يمتد إلى الشمال حتى أطراف الحجاز الذي تسيطر عليه فئات من بني عمومتهم، فهم، بالنسبة لبني سلمان، ربما كانوا بمشابة فسئمة ينحازون إليها كلما انسوا ضغطا عليهم من الجنوب(٢١). وقد ساعدهم هذا الوضع، بالإضافة إلى سيطرنهم على طريق

ولم

طة،

: YE

بامخرمة، قاريخ ثفر عدن، ص١٢٧ ١٢٨ الدسم. قرة العبون، ح١٠

الخزرجي، العسجد، ص١٣٧؛ البكسي، اللطائف السنية، ص٥٠

كانت تسيطر على حكم مكة الكرمة، والمناطق النابعية لها في حيوبي الهجار، أسره حسنية، هي أسرة الهواشم التي تلتفي مع الأسر، السلساسه في حدهم موسى الحول س عبدالله المحض بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب. وقد حكم هذه الأسره مكه المكرمة من حوالي سنة ٥٥٤ه إلى سنه ١٩٧هم/ ٦٢ ١ . ١٢٠ انظر. العدسي، شقاء القوام، جـ٢، ص. ٣١٠ - ٣١٥ دخلان. أمراء البلد المرام. س ٢٦ - ٣١

المح السمى ١٠٠ بى بمائهم محتفظين بزعامة المخلاف على الرمه مر سعوط كسر من حرائهم، من الأسر الحاكمة فى الحجاز والسمن، ثم سعوم مدسه وسد بعد بعد يسلمان فى أيدي الصلبحدين، ثم سى مهدى العمد كان، ضع بنى سلبمان فى المخلاف السلبمانى حتى سعه ٥٥٩ معد كان، ضع بنى سلبمان فى المخلاف السلبمانى حتى سعه ٥٥٩ معد كان مائما على ماكان عليه من قبل، دون منازع، وله سعد بفرة بنى مهدي حد حرض من الجنوب(٣). أما إلى الشمال مس دان حسى نهامه حدود المخلاف، فقد كان خاصعاً لنفوذ بني سلسمان برعامه الأمير وهاس بن غانم السلبمانى (٤٠٠ مستى إذا حلت سنة ١٦٥هـ/ الأحرون بشجاعة فائقة، وجرت بينهما عدة وقائع (٥٠)، ولكن بنى مهدى هاجموا الأشراف بعنف، فهزموهم، ثم طاردوهم إلى الشمال، في غلرا

<sup>(</sup>۱) عظع البلاد الخاصعة لسبطرة بنى سلبمان، طريقان من طرق الحج السمنية إلى مكه المكرمة، أحدهما: الطريق الأوسط ويعرف باسم الجادة السلطانية وهو الذي يجبار المحلاف السلبماني من المهجم، والثاني: الطريق الساحلي، وهو الذي بسبر بمحاذاه ساحل السحر الأحمر مروراً بأهم مدن المخلاف الساحلية مثل: الشرجة، وعثر، ويرك الغماد العلم السعوبي، الهلدان، ص ٢١٧: العسمري، مسالك الأبصار، قسسم اليسمن، ص ١٤ الجزيري، هود الفوائد المتطمة، ص ٤٧٠.

<sup>(</sup>۲) معطف بين بد الكرة العبليات عن سنة ٢٠٤٠ م، وسيعطف في مد العباد الأطول بن تجاح سنة ٨١٤١ه م، وسيعطف في مد العباد الأطول بن تجاح سنة ٨١٤ه م ، ولم معمر يوليا من وضع السلمانيين في المخلاف انظر: عمارة، المفيد، ص٢٠١٠ - ١١٧١٠ الدبيع، بغية المستفيد، ص٢١٠ - ٥٠

٣١) ابن الخيسين، غابة الأماني، جـ٢، ص ٣١ ٢٣؛ الكيشي، الله الفي السنتية، معطوط،

<sup>(</sup>٤) الحروجي، العسجد المسبوك، مخطوط، ص١٣٧؛ ابن الحسين، غاية الأماني، حـ١ مر٢١٦.

<sup>(</sup>٥) العامري، غربال الزمان، ص٤٤٨.

اد مهر اد والده و ما دالي السحن عبداليس من مهدي حريه وهاس والمعر اد والده و ما دالي السحن و بدالي ان بعيم منطقة حرين ولي داره و الدالية و الدالية و الدالية و الدالية و الدالية و المنطقة و المنطقة و المناطقة و

اد ۱۱۱ را السابو و ۱۰ مه ۱۱ مه ۱ مه ۱۱ مه ۱ مه

Smith, The Ayridads and Early Rasidids, P. 33

سده ۱۱ هد/ سعدری لید سی. مهدری آن. فعسلوا

محسد مورد محسر مورد اسخو مسخم معسد عفر مسر دم 11

> عصد فو به عدد وند بعبر ۱۱۷

محطوط.

ني. حاد.

۱۱ المن الأهمدل، علماء اليمن علماء اليمن. م ١٤٣٠ ع: ابسن الأهمدل، علماء اليمن، محمد المن الأهمدل، علماء اليمن المنظمة، تاريخ المنظمة، تاريخ المنظمة، تاريخ المنظمة، تاريخ المنظمة، تاريخ المنظمة، تاريخ المنظمة المنظ

١٢١ المام و المركال الركان. ص ١٤٩

وهكذا، يعهم من هذا النص، أن فاسم بن غالم لم يقف مكتوف السر أماء بني منهدى، وإنما فناه بمحاولات للتنأر من قائل أخيبه وهاس، وعندر أعيناه الحال، ولم يقدر على هزيمة خصوصه، أو يقوى على الأقل عمى منازلتهم أخذ ببحث عن حهمة أخرى بسنسمد منها العون ضد قائل أخيم ومنتهك حرمات أرضه وعرضه، وهذا ماستعرض له في الصفحات التالية.

## بنو سليمان وبنو أيوب

بورد المؤرخون أسبابا عدة لغزو الأبوبيين للبمن، يأتي من بين هذا الأسباب، أن حملة تورانشاه على البمن كانت نجدة للشريف قاسم بن غانه، صاحب المخلاف السليماني، للثأر من عبدالنبي بن مهدي، بسبب إغارته على ديارهم، وقتله لأميرها وهاس بن غانم، وأن هذه الحملة كانت بنا على أوامر من صلاح الدين، نتيجة لاستنجاد الشريف قاسم به، أو بالخليفة العباسي، المستضي، (ت ٥٧٥/ ١٨٠م)، الذي كتب بدوره إلى صلالدين الأبوبي بأمره بالتحرك لمساعدة الشريف قاسم، ووضع حد للفوضى التي أحدثها بنو مهدي في اليمنين، بل إن بعضهم يذهب إلى تبني روايتين بخصوص طلب هذه النجدة. المداهما، أن الشريف قاسم بن غانم، عندما أعياه الأخذ بشأره من بني مهدي، ذهب بنفسه إلى الديار المصرية، مستنجداً بالملك الناصر صلاح الدين ضد عبدالنبي بن مهدي، والثانية ترى أنه خرج إلى الخليفة العباسي، فكتب

<sup>(</sup>١) العسجد المسبوك، ص ١٤٧- ١٤٨-

له الخليفة إلى الملك الناصر صلاح الدين (١١).

غير أن رواية المؤرخين السمنس حويها عمل نبدي من معل المحمد المعاصرين، دون أن يبدوا أسبابًا مصعم مد، هدا المعي ا، ها الم أسياب أخرى منطقية غير تلك الني بوردها المزرجون من في دار مهروه المن ولسنا في مجال منافشه أسباب حمله مرايساه على المصر ال تفنيد أراء المؤرخين القدامي والمحدثين حمال دراقه هدر الحسلم والردر بحكم البحث في موضوع بني سليمان، بحاجه الى منافشه الماهم المي بوردها بعض الباحثين المحدثين، لدعم وجهاب عله هم المستلم في الحد. . استعانة قاسم بصلاح الدين، أو نفيها . ومجمل ما عدد المدهدلا . الباحثون ينحصر فيما يلي (٢):-

١٠ إن هذه الرواية لم ترد في كتاب السمط الغالي الثمن لاس حاتم، وهو من أقدم المصادر البمنية، وبرد على هذا العمل بأن البعس الذي وصل إلى علم المؤرخين من كتاب السمط، سيدا بالدحدول مباشرة في موضوع الأيوبيين في اليمن، دون أن يورد أنَّا من الأسباب أوالاستعدادات التي اعتاد إيرادها مؤرخو الحمله الأدبسة على اليمن (٣).

: الدر.

التدنوا عندما عل

من هذه غانم، غارته ، على ،

نلىفة سلاح نونني

مزرخين لنجدة،

ن بنی - الدبن

فكتب

١١) انظر على سبيل المثال: الخزرجي، العسجد المسيوك، ص١٤٧ ١٤٨ الدسع، قرة العيون، جا، ص٢٧٦؛ ابن الحسين، غاية الأماني، حا، مر٢٢٠

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد عبدالعال أحمد، الأيوبيون في اليمن، ص٧٦ ٧٧٠ المسدى، الحياة السياسية. ص١٢- ١٤: محمد أمين صالح، يتو مهدي في زييد". ص :121

Smith, The Avvulnets and Early Ravilleds, PP.32,47,

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن حاتم، ص١٥، ومايعدها: عن قدم كتاب السمط مي مرسوعه، العلر Smith, The Assulveds and Firsts Rasulteds, P.9.

مع الأدراد السق الماكات المارجة لنظلة جازان

مَذَا اللَّهِ أَنْ مِنْ الْمِنْ الرَّاسِينَ اللَّهُ مِنْ الرَّاسِينَ الْحِيْرَاءُ هذا الكتاب مندر فريما لشممل ألجز المفتود على أسباب هذه الحملة، ودوافعها بما في دير استنجاد الشريف قاسم بصلاح الدين، أو بالخليفة العباسي ١٠١.

٢. إن الخزرجي، صاحب هذه الروابة، ينقل عن الجندي، وأن الأحر وقع في لبس واضع بين رسالة الأمير قاسم هذه، وبين تلك الرسائة التر بعثها ابن النساخ المطرفي إلى الخليفة العباسي، الناصر لدين الله في من ١١١هـ/ ١٢١٤م. ويرد على هذا الرأى أيضًا، بأن الخيزرجي لاينقل هذ الروابة المتعلقة باستعانة الشريف قاسم بصلاح الدين، أو غيره عن الجندي. وإنا بنقلها عن العقد الثمين لابن حاتم، وهو - كما تقدم - واحد من أقدم مؤرخي البمن، بل إن ابن حاتم نفسه يعتبر أقدم من أرَّخ منهم للأبوبيين في البمن على الإطلاق (٢١). وهناك اعتقاد بأن كتاب ابن حاتم الذي بين أبدينا ، مع الجيز ، المفقود ربما يطلق عليه ما معا العقد الثمين المان في القول، فإنه يقوى ماسبقت الإشارة إليه في الفقرة السابقة، من أن هذا الجزء يشتمل على أسباب حملة تورانشاه على البمن، ودوافعها بما في ذلك استنجاد الشريف قاسم بن غانم بصلاح الدين، أو بالخليفة العباسي.

<sup>(</sup>١) يذكر محمد عبدالعال أحمد أن الخزرجي وغبره يوردون، نقلاً عن ابن حاتم، تفصيلات تتعلق بالفنوة السابقة على العنج الأبوبي للبمن. انظر: الأبوبيون في اليمن،

Smith, The Ayvubids and Early Rasidids P.4.

١٢١ - الخسررجي، العسجد المسيوك، مخطوط، ص١٤٨؛ وقيد صبرح الخزرجي باسم مؤلف العقد النمين في كنسر من الأمكنة، من ذلك على سبيل المثال، قوله في صفحة ١٧٨

الظر: محمد عبدالعال أحمد، الأيوبيون في اليمن، ص٣٣١- ٣٣؛ اسم هذا الكتاب كاملا: العقد الثمين في أخبار ملوك البعن المتأخرين. انظر:

٣. إن مهاجمة عبدالنبي بن مهدي للمحلاف السلماني، وماترنب على ذلك من مقتل الشريف وهَاس بن غيانه. كاند في سنة ١٦٥هـ/ ١١٦٥، وحملة تورانشاه على البمن كانت في سنة ١٩٥ه/ ١١٧٤. أي بعد مرور ثماني سنوات على مقتل وهاس. مي يؤكد - على حد رأي . هؤلا . المؤرخين - أن الحملة في أساسها له تكن استجابة لدعوة الشريف السليماني. وعلى الرغم من وجاهة هذا القول. فانه لاينفي أن تكون هذه الاستعانة جاءت متأخرة عن مقتل وهاس بن غانه بعض السنوات. ومن الجائز أنها وصلت إلى صلاح الدين، إما مباشرة، أو عن طريق الخليفة العباسي، فور توليم الوزارة في مصر سنة ١١٦٥هـ/ ١١٦٩. أو بعد ذلك بوقت يطول أو يقصر ولكن الأسباب، والاستعدادات لو تتهبأ لصلاح الدين إلا في سنة ٥٦٩هـ/ ١١٧٤. ويؤيد منجي، طلب هذه الاستعانة متاخراً ، ماسبقت الإشارة إلبه ، من أن الشريف قاسم بن غانه لبث وقتاً غير قلبل في محاربة بني مهدي، ولكن عندما ألحُوا عليه بالغارات حتى عجز عن مقاومتهم (١١) - كما يقول الخزرجي - أخذ في أسباب البحث عن مساعدة خارجية، وعلى افتراض أن طلب النّجدة من قبل قاسم بن غانه، لم يأت إلا بعد ثماني سنوات، أفلم يكن ذلك بدافع الثأر لمقتل أخبه وهاس من بني مهدي، واسترداد ماغنمود من أموالهم، وماسبوه من نسانهم؟ فما هو إذن وجه الغرابة في تأخر طلب النَّجدة طيلة هذه المدة؟ إن المسألة مسألة ثأر، وعار، وجمرة الثأر، في بيئة لاتحتكم إلا إليه، لا تطفؤها السنوات مهما طالت، فضلاً عن أن هذه المدة لم تتجاوز الثمانية أعراد، ثم ماعساه بكون الأمر بالنسبة للشريف قاسم، وهو

Smith

١١ العسجد المسبوك، مخطوط، ص ١٤٨٠.

القائل من عاش بعد عدود يوماً فقد بلغ المنى: " فمن المعتمل فقال المنائل من عاش بعد عدود يوماً فقد بلغ المنى: " فمن المعتمل وقالسماً لم يطلب هذه النّجدة إلا بعد أن صفت الأمور لصلاح الدس مح مصر، وبعد أن رأى حسن معاملته، ورعايته لبنى عمومته، أمراء الحمو الذن لانستبعد أن تكون هذه المساعى تحت عن طريقهم " الله المساعى الذن النستبعد أن تكون هذه المساعى تحت عن طريقهم " الله المساعى الذن النستبعد أن تكون هذه المساعى القد عن طريقهم الله المساعى المساعى

غ كان على أشراف المخلاف باعت بارهم علوين أن يلبجاوا إلى الخليفة العامى بمصر، وليس إلى الخليفة العامى في بغداد من إلى الخليفة العامى في بغداد من إلى الخليفة العامى في بغداد من إلى المخلوف المست نتاج لم يم عسلى أساس من دراسة سابقة ، وعن إحاطة بالأوضع التاريخ بية في تهامة البيمن، وتهامة الشام، ولايكفى كور الأشراف من أل على ليستعينوا بالفاطميين بدلاً من العباسيين (١٦) بلان بنى سليمان كانوا، على مدى حوالي قرن من الزمان، يشكلون مع بنى بنى سليمان كانوا، على مدى حوالي قرن من الزمان، يشكلون مع بنى بخاح حلفا عباسيًا سنيًا ضد الدولة الصليحية التي كانت تدين بولانها

<sup>(</sup>١) الديبع، قرة العيون، جا، ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) أقيمت الخطبة في مصر باسد الدولة العباسية في أول سنة ٢٥ه، وتوفي الخليفة العاضد الفاطبي بعد ذلك بأباء، وأرسل صلاح الدين الأيوبي رسله إلى الحجاز حيث أقيمت الخطبة العباسية في مكة المكومة على بد الشريف عبسى بن فليته، أحد زعماء أسرة الهواشه. نه أسقط صلاح الدين المكوس التي كانت تغرض على الحجاج، وعوض شريف مكة بأن أمر له بشمانية ألاف إردب من القمع سنوباً، انظر: أبو شامة، الروضتين، جدا، ص١٧٤؛ الفاسي، شغاء الغرام، ج٢، ص٢٩٨؛ المقريزي، السلوك، حمد، ص٤٧١؛ السيباعي، تاريخ مكة، ج١، ص١٩٦».

الطلاق لفظ العلويين، أو آل على على أشراف المخلاف السليسمانيين وغيسرهم من أبنا. فاطعة رضى الله عنها، لابرضى الملك الأشرف الرسولي الذي يقول: "اعلم أن الشرف لابطلق على كل من كان من ذرية أولاد على كره الله وجهه، بل يطلق فقط على من كان من ذرية أولاد، من فاطعة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضى عنها، وهما الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومن كان من غيسرهما من أولاد على كرم الله وجهه يسمى علوياً، ولا يسمون أشرافاً. انظر: طرفة الأصحاب، ص ٩٣٠.

للفاطمين وما له ولالته على هذ الحلف، ماسين أن أنسير السه من اشتراك الشريف تحتي بن حمره التبليماني، حدَّ الأميير قاسم، حيد إلى حنب مع بني نحاج في معرك الكظائد العاصلة، تلك المعركة التي التنهت بالتصاريني نحج، وحليفهم الأمير السليماني، وهزيمة الصليحيان الدس لم نقم لهم قائمه بعد للذا المعركم وكان للأمير بحسى الفضل الأكير في ترجيع كفّه النجاحيين على حصومهم الصليحيين بشهادة كنبير من المؤرجين الذين عدُّ بعضهم ذلك الحلف رمزا أو التصارا للمذهب السني ١١٠٠ وكذلك اشتراك الشريف غانم، والد الأمير قاسم، في تشكيل حلف مع بني نجاح والأمير سليمان بن الحسن الحجوري، وكان سنَّي المذهب، ضد أخمه الخطَّاب بن الحسن الحجوري الذي كان - كسب تقيده - بدين بالمذهب الإسماعيلي، وتحظى بالدعم والتأبيد من لدن أخته من الرضاعة السبدة أروى بنت أحمد الصَّلبحيَّة - حقيقة ! أن بني سليمان ربما كانوا بدينون بالمذهب الزيدي الذي لابتفق مطلقًا مع عقب دة الإسم عبلية (٢): وكان الأولى ببني سلسمسان مسوالاة الإمساء الزيدي، بدلاً من بني نجساح، أو العباسبين ناهبك عن الصّليحبّين، ولكن بني سليمان كانوا يحكمون لتحتىمل أد الدين في ا ، الحيي ا ، الحيي

للويين أن العباسي ج لم يبن المساع الما الأن الثان مع بني

العاضد الخطبة شم، ثم أمر له

بولانها

۱۷۶:

بها . طلق ذربة

ىيا ، يا ،

الهمداس، الصليحيون والحركة الفاطمية، ص٢٣٥: هدى الرويد، دولة بني محاح، ص ١٣٥٠ انظر أيضاً العقبلي، ديوان السلطانيين، ص ١٧

الم البست هذه الأفارة صريحة إلى تعلق بنى سليمان الزندية، على الأقل خلال الفترة التى سنف حكم المؤيد بن قاسم، ولكن يفهم من ترجمة بعض من اشتغل بالعلم والفتوى من أفراد هذه الأسرة، أنهم على المذهب الزيدي، ولهم فيه فتاوى ومشاركات تدل على طول باعهم مى هذا المذهب، انظر: عسمارة، المفيد، ص٢٢٧- ٢٢٣؛ الخسورجي، العقد الفاخر، ورقة بالأ، ب؛ ابن الحسين، غاية الأماني، جا، ص٢٥٤، وبذكر النعمى، في إشارة عابرة، مذهب أشراف المحلاف السليماني بقوله: وهم على ماعليه سلفهم من العدل والتوجيد، والوعيد والوعيد"، وهو ربا يقيمه بذلك المذهب الريدي، انظر: الجواهر اللطاف، محطوط، ص٧٤٠.

منطقة أكثرية سكانها سنّة، غالبيتهم على المذهب الشّافعي" في المعتمل أن هؤلا، الحكام كانوا بتصرفون وفق مصالحهم النَّابعة من أم رعاباهم الذين بعتبرون أنفسهم رعابا للدولة العباسية المناس وعلى افتيام أن المؤرخين الذين أوردوا النظرية السابقة، لديهم من الأدلة مايدعمون م نظريتهم فهل بقى للفاطميين شي، من النفوذ في اليمن، وقد دال ين مهدى حصونهم، وقضوا على نفوذهم في البمن الأسفل، وعملوا على عن بني زريع ومحاصرتهم في منطقة عدن؟ وهل بقي لهم نفوذ في مصر، بعد أن تقلد صلاح الدين الوزارة هناك في سنة ١٦٦٥هـ/ ١٦٦٩م؟ والاجماية الطبيب عسيسة على هذين السيؤالين هي النفي دون شك، ولم يعيد أما. السليمانيين، لإدراك ثأرهم، وغسل مالحق بهم من عار، سوى الاستعانة بالأبوببين، أو بالدولة العباسية، وليَّة نعمتهم، ونعمة حلفائهم السابقين من بني نجاح.

٥٠ إن الأشراف كانوا يدركون مغبَّة دخول قوات أجنبية إلى البمن، وأن ذلك يؤثر على استقلالهم في المخلاف. وهذا الاستنتاج ليس دقيقًا بالضرورة، لما سبق أن أشير إليه من أن بني سليمان، كانوا من الفرسان، وأصحاب الغارات، ويتمتعون بعمق جغرافي، ويسيطرون على طرق البمن الحبوبة إلى مكة المكرمة. وهذا يؤهِّلهم للتُّعايش مع كل الأنظمة التي لها مصلحة في استخدام هذه الطرق . هذا إلى أن هذه القوات الأجنبية التي كانت ستأتي بناء على طلبهم، يفترض أنها لن تشكل خطراً عليهم،

<sup>(</sup>١) انظر: النعسان، العقيق اليمائي، مخطوط، ص١٧٧؛ أحمد حسين شوف الدين، تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن. ص٣٦؛ فؤاد حمزة، قلب جزيرة العرب، ص١٠٥؛ أمين الربحاني، ملوك العرب، ص٢٢٨، ٢٦٦.

انظر: عمارة، المفيد، ص ٥٥، ٧٧؛ الدبيع، قرة العيون، جـ١، ص٣٢٣.

منطقه أكترية سكانها سنّة، غالبيتهم على المذهب الشّافعي ١١١. في المحسل أن هؤلا. الحكاء كانوا بتصرفون وفق مصالحهم النّابعة من أهوا. رعاباهم الذين بعبيرون أنفسهم رعابا للدولة العباسية (٢) · وعلى افترام أن المؤرجين الذين أوردوا النظرية السابقة، لديهم من الأدلة مايدعمون بر نظر سهم فهل بقي للفاطميين شيء من النفوذ في اليمن، وقد دك بنو مهدى حصونهم، وقضوا على نفوذهم في اليمن الأسفل، وعملوا على عزل بني زريع ومحاصرتهم في منطقة عدن؟ وهل بقي لهم نفوذ في مصر، بعد أن بقلد صلاح الدين الوزارة هناك في سنة ٥٦٤هـ/ ١٦٦٩ء؟ والإجبابة الطب عسبة على هذين السيؤالين هي النفي دون شك، ولم يعيد أمار السلىمانيين، لإدراك ثأرهم، وغسل مالحق بهم من عار، سوى الاستعانة بالأبوبيين، أو بالدولة العباسية، وليَّة نعمتهم، ونعمة حلفائهم السابقين من بني نجاح.

٥٠ إن الأشراف كانوا يدركون مغبّة دخول قوات أجنبية إلى اليمن، وأن ذلك بؤثر على استقلالهم في المخلاف. وهذا الاستنتاج ليس دقيقًا بالضرورة، لما سبق أن أشير إليه من أن بني سليمان، كانوا من الفرسان، وأصحاب الغارات، وبتمتعون بعمق جغرافي، ويسيطرون على طرق اليمن الحيوية إلى مكة المكرمة، وهذا يؤمِّلهم للتُّعايش مع كل الأنظمة التي لها مصلحة في استخداء هذه الطرق وهذا إلى أن هذه القوات الأجنبية التي كانت ستأتي بناء على طلبهم، يفترض أنها لن تشكل خطراً علبهم،

١١) عضر النعبيان، العقيق اليماني، مخطوط، ص١٧٧؛ أحمد حسين شرف الدبن، تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن، ص٣٦: فؤاد حمزة، قلب جزيرة العرب، ص ۱ : أمين الربحاني، ملوك العرب، ص٢٢٨، ٢٦٦.

انظر. عمارة، المفيد. ص ٥٥، ٧٧؛ الدبيع، قرة العيون، ح١، ص٣٢٣.

ر يبي الم شر ، كان تكوفع أن معمل على زيادة نفوذهم باعتبارهم من ... ١٧٨٠ اله . عوبه ، والسعاون معها . وهذا ماحدث بالفعل مع حكاه مريد (١٠ مرار بير أبوب، عندما فيدموا إلى اليمن، لم يفضوا على نفوذ ربي سالمدر كما بعد بعص الباحثين - بل على العكس من دلك، د بهم الموا على ماكال لهم من نفوذ، وعملوا، في بعض الأحيان، على نقربته وتدعيمه، كما سيأتي.

وهكدا بمدو واضحا افشفار نظرية أولنك الذين يقللون أو ينفون أن ركور يديده بني سليمان مع عبد النبي، هي إحدى أسباب حملة تورانشاه عبي السمر إلى السند التربخي، فقد وجد لهذه الدعوة، من قبل السريف فاسم، حذور في بعض المصادر الأبوبية مثل أبي شامة، وهو أقدم مران حالم بحوالي قرن من الزمان، حيث يقول: ووافق ذلك أنه كاتبه رحل من أهل الدمن، شريف بقال له هاشم (قاسم) بن غانم، وأطمعه في المعارنه، لأنصاحب اليمن، عبد النبي كان قد تعدى على هذا السريف ١٠٠ وهكذا بلاحظ أن أي نقباش لأسبباب حملة تورانشياه على الممن، لنبغي ألا يغفل ما كان يجري على الساحة اليمنية، وأن أحداث ذلك الفطر تنبغي أن تأتي على رأس أسباب هذه الحملة ودوافعها، بما في دلك طلب الشريف فاسم للنُجدة، بالإضافة إلى الأوضاع المحلية والحارجية الني ترتبت على أفعال أمراء بني مهدي، وماكان يصدر عنهم من أفوال (٢٠) . ويؤيد هذا الرأى ماجا ، في رسالة صلاح الدين إلى الخليفة

١١١ الروضتين، جدا، ص٢١٧.

راض

تذكر بعض المصادر أن أفعال بني مهدى التي قاموا بها في البعن، وصلت إلى علم السلطان صلاح الدين، كما اتصل به أبضاً: أن عبدالنبي يزعم أن دولته تطبق الأرض، وأن ملك يسير مسير الشمس، انظر: ابن عبدالمجيد، يهجة الزمن، ص٧٤- ٧٥؛ الدبيع، بغية المستفيد. ص٦٩: الكبسى. اللطائف السنية، ص٥٥: Smith, The Ayvubids and Early Rasulids, P.32

العباسي، فقد حا، في تلك الرسالة: وكان بالبعن ماعله من امر مهدي، الفنيَّال الملحد، المبندع، المنمَّرد، وله أثَّار في الإسلام، طألب المراح صلى الله علمه وسلم. لأنه سبي الشيرانف الصالحات، وبعهن بالسير البخس، وسيباح منهن كل ما لا يقر لمسلم عليه نفس . . فالهصا عليه أخيا بعسكرن - بعيد أن تكلُّف له نفقات رانعية ، في أخيذ بار ، نير لحمد ١٠ فين المحتمل أن الشرائف المشار البيهن في هذا الخطاب م سين الأمير السلساني اللاتي سبقت الاشارة إلى سببهن مري عبدالنبي بن مهدي٠

ومهما كانت أسباب تلك الحملة، فإن صلاح الدين الأبوبي حيز أحار تورانشاه على رأس حسلة كبيرة إلى اليمن، وزوده بالعبدد الجر. والماذ الوفير ٢٠٠٠ ثم غيادرت الحيملة منصر عن طريق البير والبيحير في مسننهُل رجب سنة ٥٦٩هـ/ ١١٧٤، ٣١، وبعد توقف قصير في مكة لأدا . العمرة، نوحه تورانشاه، سالكًا طريق السُّهل السَّاحلي عبر تهامة حتى وصل إلى مدينة حرض، مقر بني سليمان الذار وقد استقبله الأشراف السليمانيون، وعلى رأسهم الأمير قاسم بن غانم، بالترحيب والاكراه، وشكوا عليه تعدّبات ابن مهدي، وظلب أميرهم من تورانشاه أن بكون أول دخوله اليمن نجدة لهم ضد ابن مهدى (٥١٠ فاستجاب له تورانشاه.

انظر ابن واصل، مقرج الكروب، ج٢، ص٤٨٦- ٤٩٣؛ أبو شامة. الروضتين. ح١. ص ٢٤١ عنا: محمد عبدالعال أحمد. الأيوبيون في اليمن. ص٧٧- ٧٨

أبوشامه، الروضتين، حا، ص٢١٧؛ ابن حياته، السمط، ص١٦؛ محمد عبدالعال أحمد، الأيوبيون في اليمن، ص١٨٠.

ابن واصل، مفرج الكروب، ج١، ص٢٣٨؛ الخزرجي، العسجد، ص١٤٨٠. (41

العسيري، الحياة السياسية، ص١٤٧؛

South, The Asymbids and Early Rasidids, P 51. بذكر الخزرجي أن الشريف قامه استقبل القائد الأيوبي في أبي تواب بوادي بيش. الطر· (3)

من أصر اين طالبه النبي <del>ه</del>ن بالشمن بهضنا عليه فبذناه ولله الخطاب هن هن من قبل

ل جهز أخاه

دد الجم. لبحرفي ر فی مکة بر تهامة ه الأشراف والإكرام، يكون أول

ضتين، حا،

ورانشاد،

Smith, The ، بيش، انظر:

الطلف معا من حروس في سائع شهد ، معدمان من السيد المدير والم فوصلا ربيد يوه السيب السابع من شهر شوال، وسعف المدينة في أعدى الأبوليين والأشراف بعد يومان من وصولهم، أي في عدد الألمان الناسع من شهر شوال سنة ٢٩٥٩ه/ ١١١٧٤، بعد ان جعب عدوالحمله أول أهدافها ، وهو الاستملاء على ربيد ، والقصاء على عبداليبي الطلقت بد الملك المعظم بورانشاه في الاستبلاء على البلاد التمانية "١٠ أما الأمير قاسم بن غانم، فقد كافأه نورانشاه، على هاه به معه، بأن أفره على حكم المخلاف السلسماني، وأشرك معه في الحكم ابن أحسه، وبدعي منصوراً، وقسم المخلاف ببنهما . بحيث أصبح مابيد منصور عتد من وادي عبن جنوبًا إلى الساعد شمالاً، وما يلي ذلك إلى الشمال حنى نهاية المخلاف بيد عمه الشريف قاسم (١٤) . ثم غادر الأشراف مدينة زبيد عائدين إلى بلادهم في الثالث عشر من شوال من السنة نفسها ١٥٠٠ والظاهر أن العهد لم بطل بالشريف قاسم بعد عودته، إذ تشبر المصادر إلى أنه توفي بعد شهر واحد فقط من تاريخ عودته (٦) . ومما ترويه هذه المصادر عنه أنه قال: من عناش بعيد عيدوّه بومًا فيقد نال المني"، فيعناش بعيد ذلك شبهرا

ابن واصل، مقرح الكروب، س ٢٤؛ ابن حائم، السمط، ص١٦.

ابن حاتم، السمط، ص١٦٠.

الظر: الخزرجي، العسجد، ص ١٤١ ومابعدها: الدينع: قرة العيون، حـ١، ص٢٧٦. وما عدما: بامخرمة. تاريخ ثفر عدن، ص ٣٧؛ الكبسي، اللطائف السنية، ص ٥٤ ومايعدها ،

العامسري، غويال الزمان، ص٤٤٩: محمد عبدالمال أحمد، الأيوبيون في (1) الخزرجي، العسجد، ص١٤١؛ ابن الأهدل. علماء اليمن، مخطوط، ورقة ٢٨٥ب. اليمن، ص٨٦.

المزرجي، العسجد. ص١٤١؛ الدبيع، قرة العيون، ح١، ص٢٧٣ (0)

ومات \ وجد تكور رف: إسر دسه يو خوني ساسا غسر من سهر در الله المات المات

بضاف إلى ديد را المسر فاسد ثد سوق حتى تال أميد حرو وهي الشار من نفاس على سعدت يبي مهدي في مهاحية سي سعد ونهب أموالهم، وسبي نسانهم، وقراريهم، فقد ذكر أن الأمير السعدي حسم رحاله، وغيار عبى رادي عبي راجيجه راجيد الأمير السعد الفراري (١٠ ما يا جبه منصور فالد العرف على وحه التحقيق من هو أيوه ومن نوكد أنه سس أند توفيس، فيسل عبد التي الأن وفيس فيل وله يحتف ولد عبى مايدكر شد الاشرف ألل فيل هو منصور بن أحمد الذي أوفده الأمير فاسه إلى خسته العداسي الوالاحاية بالطبع غير معروفة، الأن المصادر المستورة له تدكر المسريف غياسه من الأبناء غير وفاس، وقاسه أن فيذ كان من بين بناء والدهد الشريف غيانه، رحل معي أحمد، فمن المحتمل أن منصوراً هذا هو بدء، وقد كوفي، بإشراكه مع عمه قاسه للخدمات التي قدمها للأشراف والأنوبيين على حد سواء.

غبر أن منصورا هذا - سو ، كان منصور بن أحمد، أو منصوراً آخر - لبس له ذكر في الحوادث التي تلت تاريخ تعبينه شربك لعمه قاسم في حكم بعسض أجزاء المخللاف، فاذا صحت الرواية التي تذكير مبدأ شراكته لعمه، فري بكون شربك في المدخول فقط، وليس شريكا في

<sup>(</sup>۱) الخسرزوجي، العسجد، ص١٤١؛ منحند أمن صديح، أنو منهندي ، ص١٤٧، ها رفاده)

التعسي، الجواهر اللطاف، مخطوط، ص ١٩٢٠ العسيني، المخلاف السليماني، ج١، ص١٩١٠.

٢) الملك الأشرف، طرفة الأصحاب، ص١٠٨٠

الم انظر جميع المصادر السابقة التي تعرضت نفيل لشريف وهاس، ومطالبة أخيه قاسم بشأره، ومن جهة أخرى، لم يذكر ابن عنية أبناه الشريف في سم انظر: عمدة الطالب، ص١٠١.

ما المام الم

السلطة ، قال تعلى يوني ما يا ما يا في درا الا الما الله الله الما وقت دالشيريف قد سه در عده داره نزيدي المدار ما الوريد المريضي مع الأنوب و نم د نز عال ما يا د د د د د د الوحسة والجف ، حسي أنه رجو مدمهم في م الله ما الله الورامة المعالم علي العصلي، لأتوجيد لها أسريم في الأمار ، المار مال والمارية الأبوبيين في السمر، على "لا فو الله "لمد الله ومال الوردي، هذا الى أن بطلها المرتصى لم دكر مسته درا في هذه المدادر، وله تشتهم أبضًا، أو ملقب بالأمراد عدم الراعد ما الأمر الدر المهي طلالا من الشك على رعاميه للمحرار السليم بي بعد ود ، والده . وعا الت لك الزُعامية إلى المؤلد بدلا من أحده المربعين معد ف الن ذلك أن محديد تاريخ وف ة المرتصى بسده ٦١ه ، ودياه أميه مالمؤيد مقامه بعيد دلك ، لابتيفق مع الإشارات العارضة في المسادر السنامة، بلك الإشارات التي يستشف منه أن أمير المحارد في حوالي سده ٥٩٥ه/ ١٢٩٨ ٦. هو المؤيد بن قاسم، وليس أحاء المربعين " فإذا كان المربعين بولي الإمارة

ميسة أخرى. سليمان. سليمانى محقيسق. محقيسق. شن وهاس معود بن لبع غير عبر

> که مع آخر

> > في

٨

٠,

العدد النظاء من المشاركة النبوء فو الدلطة، أو فو المدولة العرف بمدين معومتهم،
وحسراتهم من الشيدات النبراة الاقدالة فراء مو المعلوم بالعرب عن هذا النظاء، العلوا أحدد الرياضي، نظاء المشياركاء في الدلاء لذو الشراف مالا مجلة الدارة، الصدد ٣٠ مولة المداركا، الصدد ٣٠ مولاً المداركا، الصدد ٣٠ مولة المداركا، الصدد ٣٠ مولاً المداركا، الصدد ٣٠ مولاً المداركا، الصدد ٣٠ مولاً المداركا، المداركا، المداركا المداركا المداركا المداركات المد

٢١) العامري، غربال الزمان مر ١٤٩٠ العدائي المعلاف السليماني، حا، مر ٢١١

<sup>(</sup>٣) العملي، المخلاف السليماني ما مر ٢١١٠ العامري غربال الزمان، ص ٤٤٠، و يذكر مقتل المرتضى على يد الأبوس أن الراء لم ما الراء بولو المارة المحلاف بعد والده فاست.

<sup>(</sup>٤) عمدة الطالب، ص١

٥١) انظر ابن عامه السمط، س١٧

فعلاً، فمن المحتمل أن وفاته كانت قبل سنة ٥٩٥هـ/ ١٢٩٨- ٢٠٠٠ زعبم المخلاف في هذا التاريخ، هو أخوه المؤلّد بن قاسم، بشهادة المؤرّ السمني بحبي بن الحسين الذي بنص على ذلك صراحة أثنا . وفادة الزير على الإماء عبدالله بن حمزة ات١٢١٤/ ١٢١٧م ١١١١، كما سيأتم .

أما سو، العلاقة مع الأبوبين، فإن الأدلة التاريخية تشير إلى وجور ذلك، فقد ذكر أن المعز بن طفتكين (ت٩٩٥هـ/ ١٠٢٠٢) سار في سن ٩٦ ٥ه/ ١٢٠٠ إلى صببا، فتفرق أهلها قبل أن يصل إليهم، فراسليه وأمنهم فلما رجعوا ضرب أعناق الرحال، وأباح النساء لعسكره، بعد أن أخذ منهم لنفسه من أراد ، وكذلك قبل من أهل الضحى وما إليه، خل كثير اكذا إ ١٢١٠ ورغم فظاعة هذه الحادثة، فإنها ليست مستبعدة م. الحاكم الأيوبي المعز بن طفتكين الذي عرف عنه أنه متقلِّب المزاج، كثير سفك الدُّما ، ، وغير مستقر في مبادنه الله الله ولم يكتف المعز بهذا القدر من العداء لأهل المخلاف، بل عمد في سنة ٥٩٨هـ / ١٢٠٢م إلى سلخ حرض من الشريف المؤيد، وأقطعها للأمير هلندري أو هلدري الذي كتب إلى المؤيد بن قاسم شارحًا له علاقاته بكل من الإماء والخليفة، أي المعز بن طغتكين الذي عاجلته المنية في رجب من السنة نفسها (٤).

اس الحسين، غاية الأماني، حد، ص٧٧

اس الحسين. غاية الأماني، حا. ص٢٥٣. ٢٥٤.

الدبيع. قرة العيون، حا، ص٣٠٤

ابن عانه، السعط، ص٧٨ - ٧٩ ابن الحسين، غاية الأماني، ج١، ص٣٥٦.

علاقات المؤيد بكل من الأيوبيين والل مام الريدس

لقد أدت وفاة المعزِّ بن طغينكين العاجلة إلى تمكين الأسبر المؤلد من استرداد جميع الأراضي التي أخذها منه المعز، ووصلت حدود بلاده إلى مناطق كانت خاضعة لسيطرة الإماء عبدالله بن حمزة " . كما أن سو . العلاقمة بين المؤيِّد بين قباسم والأبويبين في عبهاد الملك المعزُّ بين طفسكين. مهدت السبيل أماء الأول لبناء علاقة جيدة مع الإماء عبدالله بن حمرة . نُوجِت في سنة ٩٩٥هـ/ ١٢.٢-٣٥، بأن استغلَّ المؤبِّد وجود الإماء في حُوث، فوقد عليه في تسعين راكبًا . فلما علم الإماء بمفدمه، خرج إلى الْخُمُوسُ لاستقبال الأمير السليماني ورجاله ٢٠٠٠ وقبل شفاعته في إطلاق سراح ولد قاسم بن مطرف الأهنومي، عامل الإماء على الخموس، وإسقاط مابقي عليه من أموال. ثم عاد الإماء إلى صعدة، وبصحبته الأمير المؤيد بن قاسم (٣) . ويبدو أن سلوك السلبمانيين مع الإماء ورعاباه كان سبئًا -فيما سبق - ، لأن خطوة الإمام الرامية إلى إقامة علاقات طبيعية مع الأمير السليماني، لقبت معارضة شديدة من بعض رجال الإماء الذبن اختلفوا في هذا الأمر اختلافًا بيِّنًا، حيث يشبر المؤرِّخ الزِّيدي بحيى بن الحسين إلى وقوع خلاف بين علما ، الحضرة الإمامية؛ فمنهم من رأى رأى الإماء حول رغبته في التِّعاون مع أمير جازان، وإقامة علاقات طبيعيَّة معه، ومنهم من رأى خــلافذلك، وأبدى تحــفُظا على العــلاقــات الجــديدة مع الأمــيــر السُّليماني. وكان من أشدُّ المعارضين للإمام، الشُّيخ محى الدَّين النُّجراني،

سيأتي شير إلى دو. ا سار فی مر يهم، فرامل کرد، بعد ا إليه، خلز ستبعدة بر لزاج، کئے ذا القدر من سلخ حرض ب إلى المؤيد

ن طغتكن

<sup>(</sup>١١) ابن الحسين. غاية الأماني. ج١. ص٢٧٧

<sup>(</sup>٢) ابن الحسين، غاية الأماني، جـ١، ص٣٧٧٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، والصفحة نفسها .

وجماعة من أصحابه الذَّن رأوا في التُقارب مع الشُرف المؤلد رباد الم رسوه الجور التي جرى عليها الأمرا، السُّليمانيين، ولكن الإماء أمر عم موقفه لمصلحة راها خاصة بعد أن ظهر له صدق الشُريف المؤيّد، ورحونه مر سلف من مارسات كان ينظر إليها من قبل المعارضين على أنها خاط فوقع الإحماع على رأي الإماء الذي أكره وفادة الأمير السليماني وبعر معه ممثلاً من قبله. وأعطاه الإمام أربعا من جياد الخيل. وحله عمد من المعابه خلعاً نفيسية، وعزه من حضرته شاكراً . وخرج الحجاج من صعب صحبته، فسار بهم أحسن سير، وأقاء في حرض، وأزال عن الناس مظه والمكوس، وأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر ١١٠٠.

ويبدو أن هذه العلاقة بين الإماء عبدالله بن حمزة، والأمير السليماي كانت إجرا أوقتيًا اقتضاه ماشاب علاقة الأخير مع الأبوبيين من الفتور. بسبب سو، تصرف الملك المعز بن طغة كين مع السليمانيين، وعده اتضيه الصورة عن الوالي الأيوبي الذي كان سيخلفه، بدليل أن هذه العلاقة لم تدر طويلاً نتيجة لما طرأ على الساحة اليمنية من أحداث وتغيرات. ومن دلاي هذه التغيرات، أن الأتابك سنقر الذي خلف المعز في رعاية المصالح الأبوبية في البمن، لم بكن على شاكلة سابقه من سوء السيرة، وكان قائداً محنَّكُ تمكن من طى البمن تحت قدميه حتى وصل إلى صعدة، مقر الإمام الزيدي. واحتلها في شعبان سنة ٢٠١١هـ/ ٢٠٥م ١٢١٠ وفي طريق عودته إلى زبيد استقبله المؤيّد بن قباسم في حبرض، وفياز منه بإقبراره على مباتحت بده، والاعتراف به أميراً على حرض والمخلاف (٣٠). وبذلك وجد السليمانيون ن من مصلحتهم تأييد الأبوبيين بدلاً من الإمام الذي خسر معظم مملكته بما في ذلك عاصمته صعدة.

بن الحسير، غاية الأماني، حدا، ص٧٩.

ابن حاتم، السمط، ص١٢٠.

ابن حانه، السعط، ص١٢٠ ١٢٣؛ محمد عبدالعال أحمد، الأيوبيون في البعن

ر المنافقة لم مكن صدد في تأجيد اللا مرجم و ياسي ريال حالموا العائد الأبويي سغر بعد اعترفه يزعيمهم المويدين فاسم . عدد معدود البلادهم، والنبل من استقلابهم، مي استوجد سيدهم المالمسلهم لك، خسروح سنقسر إلى ديارهم في مضع سند ٢ ١هم و ١٧٠ ، ودحل حرص والراحة، وواصل سيرد منجدا بحو البلاد الداحسه. ر عاد بعد اللها ، مهمته إلى زيند ١٠ ، ولا تعرف، حتى لان، أسياب هروج الأنابك سنفر إلى ديار بني سليمان، وماوراً أها، وهل كان المقصود يد: لحمله بني سليمان أنفسهم، أه أنه مر ببلادهم إلى نجد اليمن لمايعه ينول الإماء الزُّيدي؟ وإذا كانوا هم المقيصودين، فيهل كان ذلك بسبب مرينهم من الإماء، أه بسبب ممارستهم في التعرض للحجاج والنجار ليه بسال، وهم في طريقهم إلى مكة؛ وإذا كانت المصادر لم تفصح عن سبب هذه الحملة، فمن المحتمل أن ماحدث في السنة العالية كان نسبحة ني . ذلك أن الإمام عبدالله بن حسرة وضع خطة في سنة ١٠٤هـ/ ٨ ١٢ منهاجمة تهامة، بقصد الضغط على القوات الأبوبية للانسحاب س صعدة، واستعان في تنفيذ خطته هذه بالأمير السليماني المؤيّد بن فسم الذي لا نستبعد أن استجابته للإماء كانت رد فعل لانتهاك سنقر الأراضية في العام السابق، وقد استهدفت هذه الحملة التي قادها أخم الإماد، بحبى ابن حمزة، مدينة المهجم التهامية، حيث دخلتها القوات الإمامية على حين غرة من أهلها، وأشعلوا النيران في مساكنها، وقتلوا جماعة من الحامية الأيوبية المرابطة بالمدينة (٢) . غير أن القوات الأبوبية مالبئت أن جمعت شيتاتها، واستطاعت بمساندة من أهل سردد، أن

> ابن حاتم، السمط، ص١٢٣. (1)

وبعث

وعلم

لمظال

KY.

منكا

أبن حاتم، السمط، ص١٤٠- ١٤١؛ محمد عبدالفتاح أحمد، الأيوبيون في اليمن.

سنسين للف بالأساسية ويصادف ووقع المؤيد في أسر معاليم ما باسد در عبد ال حرح وسفط من فيوق فيرسية الماحدد في لا عد قده، السيموه الي لكنمر السيعي، ولما لم تحده الكيم سلير. . احمد فالعب في كرمه حتى ذاعاد بكتمر من عبيمه الحديق الى الاناما سندر وهو مقيم في حصل تعز ١١٠ وقد كان سند مي النظ ، لله عامل لمولد معاصة عدواً بل عمل على المبالغة في الراير والأحسان ليدر ومعاخيه وتعظيم شاله ويهدف استماليه وكسيه جدو والبعادن معه مستقبلات وقبل عودة المؤيد إلى إمارته نافش معهميوا مشكله الانسرف، ورأي أن ذلك لالكون إلا باتحاد كلمة الأشراف في ي من المحلاف، ومكة المكرمة، وتقويتهم لمحاربة الإمام، ومعارضيم، عدر مواصليه ، عند الأبوبيون اتف في بين المؤيد وأمير اخر بدعي منصور . دا، د. ، طلبوا منه أن بقبل به أمبراً على حرض، على أن يكون تحت امر، المؤيد الدن اعترفوا به أميرا على بلاده جميعها وندبوا معه خمسان فارس محمولي المزونة سنة كملة، وأحل أولاده بزبيد رهبنة واستمرعلى ذلك(٢).

غدر أننا لاعرف المدة التي استمر فيها المؤيد حاكمًا للمخلاف مي ظل الف قد هذا مع الأبوبيين، والظاهر أن هذه الاتفاقية استمرت قائمة طوال عهد الأتابك سنقر، حتى إذا توفى الأخبر في ربيع الأخرسة

الي حامد السمط. ص١٤٢؛ العامري، غريال الزمان، ص١٤٤

محمد عبدالعال أحمد، الأيوبيون في اليمن. ص٢١٦.

أن حدد السمط. ص١٤٢ بذكر العقيلي أن علي بن محمد بن ذروة السلسماسي جد بني ذروة، الأسرة السليمانية المعروفة في المخلاف - تولى الإمارة أثناء أسر المؤلد. . لما ألحَلُوا لَمُؤَادِ فَسُمُ الأَنْوِينِيُونَ إِمَارَةَ الْمُخَلَافَ بِينَهُ، وَبِينَ أَبِنَ عَمْمُ عَلَي بن محمد بن دروا بحيث كنان بعسبت على من خُلِب وشمالاً إلى نهاية المخلاف، وتصبب المؤيد من هلك وجنوبية إلى وادي عين، انظر: المخلاف السليماني، ج١، ص٢١٢

تتصيبي للعمال الاماميية ، عيادت ن ، فيع المؤيد في أسر حماعيه م عبرت سردد بعيد أن حدام مستقط من فيه في فيرسيم، في خيده هؤلام، ومن بعرفود، لسلمود الي خيم السبعي، ولما لم تحدوا بكتمر سلمود إلى زوجنه، لبالعب في د مه حيي داعاد بكنمر من غيبته، أحد المهر إلى الأناك سعر، وهو معمو في حقيل بعيز ١٠٠٠ وقيد كان سنفر بعير النظر، فلم بعيامل لمزيد معياماء عدد ، بل عيمل على المبالغية في إكرام والإحسان المد ومعالحيه ويعظم سابد بهدف استمالته وكسيد طليقي والنعاون معه مستقبلان وقبل عوده المؤيد إلى إمارته ناقش معه سنقر مشكله الأشراف. ورأى أن دلك لا خون إلا باتحاد كلمة الأشراف في كل من المخلاف، مكد المدرمة ، عمر منهم لمعارية الإمام، ومعارضته، وعده مواصلته وعفد الأوسون الماق بين المؤيد وأمير أخريدعي منصورين داود، وطلبوا منه أن غبل به أمسوا على حرض، على أن يكون تحت إموة المؤيد الذي اعترفوا به أميرا على بلاده حميعها وندبوا معه خمسين فارسا محمولي المؤه نة سنة كامله، وأحلُ أو لاده بزييد رهينة واستمرعلي ذلك (٣) .

غبر أننا لانعرف المدة الني استمر فيها المؤيد حاكمًا للمخلاف في ظل اتفاقه هذا مع الأبويسن. والظاهر أن هذه الاتفاقية استمرت قائمة طوال عبهد الأتابك سنقر، حنى إذا توفي الأخير في ربيع الآخر سنة

ابن عالم، السمط، مر١٤٢٠ العامري، غربال الزمان، ص٤٤٩٠

محمد عبدالعال أحمد. الأيوبيون في اليمن. ص٢١٦

ابن حانه. السمط. ص١٤٢ - بذكر العصلي أن على بن محمد بن ذروة السليماني -حديني ذروة. الأسرة السلماسة المعر، فذ في المخلاف - تولى الإمارة أثناء أسر المؤيد. ولما أطلق المؤيد قسم الأبويسون إماء والمحلاف يسنم، وبين ابن عسم علي بن محمد بن ذروة بحبث كان نعسب على من خل ، نسمالا إلى نهابة المخلاف، ونصبب المؤيد من خلب وحنوبية إلى وادي عبن. الله المخلاف السليماني. حدد ص٢١٢.

فى أسر جعاعة بم خنده هؤلا ، دون ز بكتمر سلمود .. غيبته، أخذ المؤير کان سنقر بعب بالغية في إكرام، ه، وكسبه حليف ناقش معه سنف لأشراف في كل بارضته، وعدر عى منصور بن كون تحت إمرز خمسين فارسا ستمرعلي

> لمخلاف في سرت قبائمة الآخر سنة

> > السليماني -سر المؤيد، ولما

سمد بن ذروة زيد من خلب

۹ ٦ه/ ١٢١٢، أقده الملك الناصر أيوب من ضعكان على تصال حرض والهلمة من الشريف المؤيد بن قاسه، وأقطعهما، بدلاً منه، للأمسر بدر الدبن بن على بن رسول ١٠٠٠ وله تفصع المصادر المتاحة عن رد فعل الشريف المؤيد على هذا الإجراء الذي اتخذه الملك الناصر، باقطاع حزء من الأراضى التي كانت تحت سبطرته، لشخص آخر، وله تفصع كدلك عن نوع هذا الإقطاع، وهل كان بقضى عباشرة الأمير بدر الدبن لولاية حرض والهلية، أم أنه إقطاع اسمى دون المباشرة الفعلية للولاية، والاكتفاء فقط بالحصول على إيرادات هذين الموقعين،

والظاهر أنه كان إقطاعاً للأمير الرسولي مع مباشرته للولاية، بدليل مايذكره ابن حاتم نقلاً عن رواية رواها له بدر الدين نفسه قائلاً: "قال لى الأمير بدر الدين، لما جرى على الناصر ماجرى، وقتل غازي بن جبريل، وخلت البلاد من الملوك، وبقي الغز بغير زماء لهم، كنت يومنذ أمبر حرض والهلبة، ومعي صنوي نور الدين · · في قينا ننتظر مايكون من الأمر، فجا اني من أعلمني أنه قد دخل حرض رجل، في زي الفقرا، ينتسب إلى بني أيوب، فأمرت بإحضاره، وقلت: نسأله ونبحثه عن نسبه، فإن كان كما زعم، فهو يكون السلطان · فحضر إلي، وسألته، فانتسب، فعرفته، فقمت حينذ، واستعددت أنا وصنوي نور الدين، وأقمناه، ولقبناه بالمعظم، ونشرنا له الدعوة من وقته وسرنا في خدمته (۱۳).

وهكذا، يتضع أن نور الدين باشر ولاية حرض والهلية، وأنه استمر على ذلك حستى سنة ٦١١هم/ ٦٢١٤م، عندما توفي الملك الناصر في المحرم من هذه السنة، وقدم الملك المعظم سليسمان بن تقي الدين إلى

<sup>(</sup>١) الخزرجي، العسجد، مخطوط، ص٢٠٩٠

<sup>(</sup>٢) ابن حاتم، السمط، ص١٤٨٠

<sup>(</sup>٣) السمط، ص ١٥٨٠.

١٩ ١٠ هـ / ٢٢ ١٢ م أقده الملك الناصر أيوب بن صعبكين على فعسل حرض والهلية من الشريف المؤيد بن قاسم، وأقطعهم، بدلاً منه. للأمسر بدر الدين بن على بن رسول ١٢١، ولم تفصح المصادر المتاحة عن رد فعل الشريف المؤيد على هذا الإجراء الذي اتخذه الملك الناصر، باقطاع حز، من الأراضي التي كانت تحت سيطرته، لشخص أخر، ولم تفصح كذلك عن نوع هذا الإقطاع، وهل كان يقضى بمباشرة الأمبر بدر الدين لولاية حرض والهلية، أد أنه إقطاع اسمى دون المباشرة الفعلية للولاية، والاكتفاء فقط بالحصول على إيرادات هذين الموقعين.

والظاهر أنه كان إقطاعًا للأمير الرسولي مع مباشرته للولاية، بدليل مايذكره ابن حاتم نقلاً عن روابة رواها له بدر الدين نفسه قائلاً: "قال لي الأمير بدر الدين، لما جرى على الناصر ماجرى، وقتل غازي بن جبريل، وخلت البلاد من الملوك، وبقى الغزُّ بغير زماء لهم، كنت بومنذ أمبر حوض والهلية، ومعى صنوى نور الدين ٠٠٠ فبقينا ننتظر مايكون من الأمر، فجاءني من أعلمني أنه قد دخل حرض رجل، في زي الفقراء، ينتسب إلى بني أبوب، فأمرت بإحضاره، وقلت: نسأله ونبحشه عن نسبه، فإن كان كما زعم، فهو يكون السلطان. فحضر إليَّ، وسألته، فانتسب، فعرفته، فقمت حينئذ، واستعددت أنا وصنوي نور الدين، وأقمناه، ولقبناه بالمعظم. ونشرنا له الدعوة من وقته وسرنا في خدمته (٣).

وهكذا، يتضح أن نور الدين باشر ولاية حرض والهلية، وأنه استمر على ذلك حمتى سنة ١١١ه/ ١٢١٤م، عندما توفي الملك الناصر في المحرم من هذه السنة، وقدم الملك المعظم سليمان بن تقي الدين إلى لد في أسر جعاعة ر فسأخده هؤلاء، دوزال وا بكتمر سلمود ال ن غيبته، أخذ الزير د کان سنقر بعید لمبالغة في إكرام ته، وكسبه حليفًا م ناقش معه سند ة الأشراف في كل عارضته، وعد بدعى منصور بن يكون تحت إمرة ه خمسین فارسا استمرعلي

> للمخلاف في مرت قائمة الآخر سنة

> > السلساني -سر المؤيد، ولما صمد بن ذروة

> > > فزيد من خلب

الخزرجي، العسجد، مخطوط، ص٢٠٩٠

<sup>(4)</sup> اين حاتم، السمط، ص١٤٨٠

<sup>(4)</sup> السمط، ص١٥٨٠

النص أن المارد فعل لامير المولد بن قاسم، فعن المحسل المالية ليا عد مناسره الوالي لاجع خديد، لرماء لامور في ليمي في . . الأمير السلمياني، بدعم من قوات الإمام، ومن المعاجولة من العلمية س مار: على مدينه الحالب بوادي مور في ربيع من السيد عسي ا ورامه أن هذه الحادثة لم تنصيص استعادة المويد لحرص والهلية. فيان إوان الماريجية بشير إلى حروجها من بد الأميار بدر الدس، ووقوعها ، بدلا م دلك. في بد السريف المؤلد، بدليل أن الأميير بدر الدين اعظيب لدميد مسعاء العقاعا من قبيل ملك معظم سليميان، وأن الأمسر المؤلد كان في الهليم عد حاديم المحالي، وأنه عقد فيها احتماع مع حيوش الأمنى . وصعوا معا حطة لعرو مدينة المهجم بوادي سردد، وبم لهم دلك في سوب سنة ١١١ه/ ١٢١٥ (٣).

ومسهما مكن من أمر ، فإن هذه الحددثة رب كانب اخر الحرادن المنصله بالأمير السليماني. المؤيد بن قاسم من جهة، والملك المعطم سليمان س بعى الدين من جهد أخرى. إذ لم يلبث الملك المسعود بن الملك الكامل ان قده إلى البمن في أواخر هذه السنة، وتسلم الحكم في زبيد في مستهل المحر، سنة ٢١٢هـ/ ١٢١٥ في الملك المسعود، قبل وصوله إلى زبيد، قد مر بديار بني سليمان، حيث استقبله الأمير المؤيد ابن قاسم في راحه بني شريف. فأحسن إلبه المسعود، وخلع عليه، وقبابله بالإكرا. والجود ١٥١٠ و مغلب على النظن أن سيبطرة المؤيد بين قسساسم على

عفر ندسه قرة العيون، حار ص ٤٠ هامش ٥٠ ص ١٤ 141

الرجاء، السمط، ص١٩٢

ابن حاتم، السمط، ص١٩١- ١٩٢، ١٩٤٠. (4) (6)

الدييع، قرة العيون، جدا، ص ٢١٧. (0)

أبن الحسين، غاية الأماني، جـ١، ص٥٠٤٠

عتمل أنه لم يتم إلا يمن فقد ذكر أن يوله من القبائل \_ سنة نفسها(٢). الهلية، فإن الأدلة وقوعها، بدلاً من أعطيت له مدينة \_ المؤيد كان في إجيوش الإمام، م ذلك في شوال

العظم سليمان الملك الكامل الكامل الكامل الكامل الكامل الكامل الماد الما

ساسم على

مرص والهلبة استمرت طوال السنوات الثلاث التي أعقبت مجي اللل كرف اليمان المن هذين الموقعين كانا تحت سبطرة الملك المزيد حسى م ١٦١٦هـ/ ١٢١٩ ومن المحتمل أبض أن العلاقة بين الرعسين إنهاى والسليماني كانت جيدة، لأن المصادر المتاحة له تذكر أي حلاف. . حنى كاك يشوب هذه العلاقة التي يعتقد أنها توتَّقت منذ لقا . الرعسمين لَمْ بَنْ فِي رَاحَةُ بَنِي شُرِيفَ. إِلاَّ أَنْ سَنَةُ ١٢١٩هـ/ ١٢١٩ - ٢٠، شهدت عدان كانت بداية النهاية في تردّي العلاقة بين الملك المسعود والشريف يزيد، وربي عبجلت بالتالي إلى وضع حدد لسلطان بني سلبمان، أو اهتزازه، على الأقل، في الفترة التي يغطبها هذا الفصل وتتلخص هذه الأحداث في أن الملك المسعود، سمع عن حصان، يدعى الحوماني، للشريف المؤيد بن قاسم، فكتب إليه يطلبه منه، قاعت ذر المؤيد عن تلبية طلب السعود، وأرسل له، عوضاً عن الحصان، فهدا وحصانين. فغضب الملك المسعود، ولم ير خيراً من مقابلة المؤيد على صنبعه، إلا أن ينتزع منه حرض والهليَّة، فأقطع الأولى لأمير يسمى الخوارزمي، والثانية لأمير أخر بدعي المجاهد النظامي، وكانت حرض والهلية، قبل هذا الإجراء، خاضعة للشريف المؤيّد بن قاسم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك: فبجرت حروب طوبلة بين القائدين الأيوبيين، وبين الأمير السليماني، أسفرت عن تغلب الأخير على الخوازمي ورفيقه، وقتلهما ٢٦٠٠

غير أن مصير المؤيد، ونفوذ أسرته، لم يعرفا بعد هذه الحادثة المعض المراجع الحديثة تذكر أن الخوارزمي هو الذي قتل المزيد بن قاسم، مع

۱۱ ابن جاتم، السمط، ص١٧٤.

١٦ بن حاتم، السمط، ص١٧٤.

۲۱ ابن جاته، السمط، ص۱۷۶.

أن العكس هو الصحيح ١٠٠ ورغم التفصيل الواضح الذي يورده اس مي بشأن هذه الحادثة اللي انتهت بقبل الشريف المؤيد للخوارزمي ورفيقه. و. المصادر المناحة بما في دلك السمط الغالي الثمن لابن حاتم، لم تدي شبينًا عن مصبر الملك المؤيد، ونفوذ أسرته - على الأقل - في السبور الني تلت هذه الحادثة حتى خروج الأموبيين من السمن. فابن المجاور \_ على سبب المنال - بذكر أن البلاد بقيت بأيديهم إلى سنة ١٠٥ من ١٢١٨ - ١٩٠١، نه خرجت من أبديهم، وصارت إلى بد الغزالل، أي فسا سنة من الحادثة المشار إليها، وبشير العامري إلى تلك المعركة التي وقعت مين الأبوببين وبني سليمان، والتي قتل فيها الشريف المؤيد على حد قوله. ثم بردف قائلاً: 'وبعدها استولى المسعود على مخلاف بني سليمان وتردد مراراً من البمن إلى مكة ٢٠١٠ ويذكر العقبلي أن المؤيد كان الصريع الأول أثناء فتاله ضد السريّة الأبوبية التي قادها الخوارزمي في سنة ٦١٦ه/ ١٢١٩- . ٢ . ، ثم يعقب بقوله: "وبذلك دخل المخلاف في حكم الأبوبيين المياشه "(٤).

ولا يجد المر، بدأ من الميل إلى ترجيح رواية ابن حاتم، لقربه من هذه الحادثة، ومعاصرته لبعض الأمراء الذين كانوا في السلطة أثناء حدوثها. غبر أن وفاة قاسم. أو مقتله. وضم المخلاف السليماني - إن وجد ذلك الضه - أو، على الأقل، الحدّ من نفوذ أمرائه - ربما حدثا في وقت غير

١١٠ - العسنسدي، المخلاف السليماني، جـ١، ص٢١٢- ٢١٣؛ العسسبسري، الحياة السياسية. ص١٣٧؛ في غربال الزمان، للعامري، ص١٥٠، قُتل من الغز رحل أو رحلان. ومن الأشراف ثلاثة عشر، أو سنة عشر، يفهم أن المؤيد كان من بينهم. ۲۱، المستهصر، ص ۵۷

<sup>(</sup>٣) غربال الزمان، ص ٤٥٠.

المخلاف السليماني، جـ١، ص٢١٣؛ انظر أبضًا، النعسمي، الجواهر اللطاف، مخطوط، ص٦١.

طويل بعد السنه المذكرون لأن حسم الغلورون كساب في مسالع الملك المسعود، فقد كان في عز شيابه، بشاطه، ويستبد إلى دعم أمرا، وقواد عظام بأني في مقدمتهم عمر بن رسول الذي أسس الدولة الرسولية فيما بعد، وأصبح بلقب بالملك المنصور الصاف إلى ذلك فلذ الدعم الذي كان بتلقياه الأمبير المؤيدين فياسم من الأشراف الزيديين الذبين نوفي إميامهم القوى، عبدالله بن حمزة في سنه ١١٤هـ/ ١٢١٧م، وحدث بوفاته نزاع على الإمامة بين هؤلا ، الأشراف، عثل أحد أطرافه الإماء بحسى بن المحسن بن محفوظ، من نسل الإماء الهادي إلى الحن، وبمثل الطرف الثاني محمد بن عبدالله بن حمزة، ابن المتوفي (١١) . وكان من شأن هذا النزاع ضعف الأشراف وتفككهم، وبالتالي ضعف دعمهم لبني سلمان، كما أن أبناء عمومتهم، أشراف مكة بزعامة الشريف قنادة بن إدربس، كانوا في ذلك الوقت منشغلين عن مساعدة السلبمانيين، بحروبهم مع أشراف المدينة، الحسبنيين، حيث بدأت تلك الحروب فيما بينهما، في سنة ٦١٢ه/ ١٢١٥م، واست مرتحتي وفاة قتادة نفسه في سنة ١٧٦هـ/ . ١٢٢ م (٢) . ومن المحتمل أن جميع هذه العوامل مع عوامل أخرى، جعلت الملك المسعود لم يجد سببًا واحداً بثنيه عن توجيه حملة أخرى الي المخلاف السليماني للثأر لمقتل الخوارزمي ورفيقه، ووضع حد نهائي لنفوذ المؤيد وتعدياته على المناطق الخاضعة لسلطان بني أيوب في اليمن. ورعا كانت هذه الحملة في السنة نفسها، أي في أواخر سنة ٦١٦هـ/ ١٢٢٠م، وربما هي التي قتل فيها الأمير المؤبد بن قاسم، وتمهدت السبل لبني أيوب د آبن ما نه الم تذكر الم تذكر المستوات المستوات أي قبل أو للأول أي الأول أي

بوبيين

نها . ذلك

يسر

باة أ

<sup>(</sup>١١) انظر: ابن الحسين، غاية الأماني، حد، ص ٦ ٤ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: ربتشارد مورتبل، الأحوال السياسية، ص ٤ ٢٤

فى المخلاف السليمانى (١١ بدل على ذلك أن الملك المسعود وجد الطور أمامه مجهدا لزيارة مكة المكرمة برا فى مطلع السنة التالسة ١١٧ه م ١٢٢٠ وأنه قبل عودته إلى البمن، ولى الشريف راجع بن قندو. حكم السرين، وحلى، ونصف المخلاف (١٠٠ فياذا قدرنا أن نصف المخلاف يصل إلى عثر، فى مصب وادي بيش إلى الشمال من صبيا وحازان، فبي المنطقة التي تمتد إلى حرض من جهة البمن بقى مصيرها معلقا وبغلب على الظن، أنها بقيت بأيدي أهلها، ويحكمها زعما عمحليون من أسرة الأشراف السليمانيين، كما سيأتى ، وأن ولابة الشريف راجع على حلى وصلى كان يحكمها أهلها من ينى حرام (٤).

ومهما يكن من أمر، فإن السياسة التي تبنّاها الملك المسعود لم تعمر طويلاً، كما أنه هو نفسه لم يطل به العهد، ولا بالنفوذ الأيوبي في

<sup>(</sup>۱) ربّ ال الأمر في المخلاف، بعد وفاة المؤيد أو مقتله، إلى ولده يحبى ثم طرد بعد ذلك، أو نفى إلى مكة المكرمة، حيث توفى بها في جمادي الاخرة سنة ١٢٣هـ/ ١٢٣٣ه، ودفن في مفيرة المعلاد انظر: العاسى، العقد الثمين، حلا، ص٤٥١، وسيأتي الحديث عنه في الفصل الثاني من هذا الكتاب،

<sup>(</sup>٢) ابن حانه، السمط، ص١٧٥؛ وبذكر ابن الأثير أن الملك المسعود حج إلى مكة في سنة ١٩٨٠ انظر: الكامل في التاريخ، جه، ص١٣٥ أما ابن عبدالمجبد، والقاسي، في دخركران أن هذه الحجة كانت في سنة ١٩٦٩هـ، انظر: يهجة الزمن، ص١٨٤ شفاء الغرام، ح٢، ص٣٥٥، والظاهر أن المسعود ذهب إلى مكة في سنة ١٩٦٧هـ بغرض الحج والثابية في سنة ١٩٦٩هـ، لتأديب حسن بن قتادة الذي قتل أبه، فنادة بن إدريس، وأساء السيرة في مكة المكرمة، والثالثة في سنة ١٩٢٠هـ أثناء سفره إلى مصر، ثم الرابعة في سنة ١٩٣٠هـ، وهي السنة التي مات قيها، كما سيأتي،

 <sup>(</sup>٣) انظر: الناسي، العقد الثمين، ج٤، ص٣٧٣: المفريزي، السلوك، ج١، ص٢١٣: أحمد الزيلعي، حاكم السرين"، ص٢٢،

<sup>(</sup>٤) انظر: أحمد الزيلعي، "بنو حرام"، ص١٠٨.

The second of the second of the second سر إذ مانت را فيه سبه نكه المكرمة في سه ١٢٢٩هـ/ ١٢٢٩م، وتسلم نائبه بالبسمن، السلطان عسر بن علي بن رسول، الملقب بالملك نعب معاليد لأمور فيها " . • اعلى استقلاله بها . وجارت الأحساق ر عبد الدركارالار لاعل عود مي أبوب المباشر ١٠٠ والحذب رزور و الساسية في المطلقة سيلا احر سعرف له فيسوطا في العسل

سعب م عدد رحله مي سلسمان بالمجلاف بدأت على هست مستصل مفرق لوقت، كمستات الأمصار والمويدين، تكيو من لكوين را به مستعده نشور بها أند حديد الخارجية، كانت بريطها ينتي زياد ، تم بيني محاج في إسد بعقل الروابط الأدسة التي أملتها عبوامل الغرب عبعد في ، لدهم لدي كان علمه منعظم أهالي تبك المنطقية رانده أي راسي نعاج كاله العسرون العسهم ممثلين شرعبين للخلافة المساسلة والحاصول عوامة سالة عن الخلف والعباسلين المراب ملي بين يرو عدمه بني بخدج الشام بني سلسميان شافيديد التحداث العبياد له حاده إسد ملتي ما حساجيو إلى دلك، والدخول منعهم في حاك استد المدالها واكتاب وقي والأستوية لمستقرة مقابل الأميا الداملة الهواء، لألهم للحلاقة العناسية، وكان بيو نجيء تقيصونها نباية عن خلفا ، يني العياس، ويغلب على الض أن دفع هذه الإدارة استمر

,21V-i-:- 2-المعنى المعنى المعالمة

J . . . . معند العر P 54 24

.... . . . .

٠ ١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

---

مراء الله المساعم عن المعرفين في المادة في تنها إليه الأما سنة 177هـ بعد ال المان الدالم المال المال المال المالي مد يميد يهجة الرص مر ١٥٠ غد من المسجد مر١٢٠ س دهدر علماء البصل و به ۲۸۱

ه حدد معي حاك سان مرد ٢

ه تد ، المعيد من٧٧

طوال معظم فترات حكم بنى نجاح المتقطع إلى أن أسقطها السرف بعد معركة المهجم سالفة الذكر، وامتنع ورثته عن دفعها لسلطان حتى أن هناك من يعتقد أن من بين أسباب غزو عبدالنبى بن مهال للمنطقة التى كانت تحت نفوذ بنى سليمان، هو امتناع الأخبرين، في غير وهاس بن غانم، عن دفع الإتاوة التي كان يدفعها أجداده لبنى نجاح الولام ولعل عدم دفعهم إباها لعبد النبى، أن الأخير لايدين بولائه للخلام العباسية، على عكس بنى نجاح الذين كانوا - كما سبقت الإنارة بقبضونها نيابة عن خلفاء بنى العباس الذين تدين المنطقة لهم بالولا.

وقد أدت هذه الروابط مع حكومة زبيد إلى فشل بني سليمان في القامة علاقات متوازنة مع الصليحيين، أتباع الفاطميين في مصر، وكذلك مع الأنمة الزيديين، أو على الأقل، إلى وقوفهم على الحياد، وعدم الدخول معهم في عداوات مكشوفة. كما أن تمسك السليمانيين بتأبيد الشرعبة في زبيد، وإقامة علاقات جبدة معها ، جعلت الشريف غانم يفشل أيضا في الوقوف على الحياد أثناء نزاع القائد سرور والوزير مفلح، بل إنه دخل معركة المهجم مناصراً للأخير ضد القائد سرور الذي خرج من هذه المعركة منتصراً، وأصبح لزامًا على الشريف السليماني أن يسعى إلى توثيق علاقاته مع القائد المنتصر الذي غدا بدوره ممثلاً للشرعية في زبيد.

وعندما سقطت الدولة النجاحية على يد علي بن مهدي، حافظ بنو سلبمان على استقلالهم بمنطقتهم برهة من الزمن، ولكنهم فشلوا في إقامة علاقات جيدة مع الدولة الجديدة كتلك التي كانت قائمة مع الزعماء الذين سيطروا قبلهم على تهامة اليمن، ولم يستطيعوا، من ناحية أخرى، الوقوف

١١ محمد أنتي صابع بي معدي في زييد ، ص١٣٧.

بعددهم وسعد لامك به به المعدودة، في مواجهة زخف بني مهدي إلى النهاد عدد لا قستو وقد كانت لأحداث المحلاف، ومعدل، فس مو حد بهده ولا موده في معلاف، وقد كانت لأحداث المحلاف، ومعدل، فس مو عد مو الموده في تعجيدة مدى في تاريخ البيمن والمخلاف السلسماسي على حد سو الان أب عجيد بسقوط دولة بني مهدي على بد الأبوسين لديوك بما نجد نهم بني مهدى، من بين الأسباب لني حمينهم على دخوال ليحن، ومن ثم قيامهم بني مهدى، من بين الأسباب لني حمينهم على دخوال ليحن، ومن ثم قيامهم بارسا، فواعد لعلاقات حدد فيما بينهم وبين الأشراف السليمانيين استمرت طوال عهد ولاد بني أبوب

غير عده سنفرر هؤلاء الولاة في البص، وتقلب أمزحه بمعسهم، مهد نسبيل ماء الزعيم السليماني، المؤيد بن قاسم، إلى البلوس بإقامه ملاق ت حبيدة مع الإساء الزيدي القوى، عبدالله بن حمرة، ولكن حنكه ل تيمه لأجرسي مستقسر، وحسسن تدبيره وقبوته، حالت دون فيساء هذه اعلاقة لنم لم تتحقق بشكل واضع إلا في عهد الزعم الأبويي الناميم ي بن طفتكين فقد كان لسوء سيسرته مع السلسماسين، وحني مع تف د: الأبوليين، الأشر الأكليس في مسراهنة المؤلدين قياسم على الخسيار لزيدي عيدم سنحت لزعيم بني سليمان فرصة إقامة علاقه متينه مع لاباه عبد لمه بن حمزة، وشكل معه، ومع بعض زعما الغز حلفًا قولًا ضد لوحدود الأجري في المسمن، ذلك الوحدود الذي يمثله الملك أموبين طفتكي وكن هذه العلاقة لم تده طويلاً، إذ إن منجي، الملك المسعود إلى البعدن. حهيمت للذ التحالفات، وأدى إلى تحول نوجه المؤسدين فسم في أرعبه لأمين الجديد، حيث قامت بسهما علاقة حسنة دامت ثلاث سوت إلى أن تدهورات الأسباب شخصمه بحده ومن المحمل أنها ستسابت في الشدهور حتى وفاة المؤيد بن قاسم، أو قالله، وبعد دلك عدة وحب ذر سفطت دولة بعي أنوب في السمن، وقامت دوله بني رسول بها. ودخيت وحب ومعطعه حية ان السياسية، وعلاقا لها الحارجية في طور

> الدخون الدخون المعية المعية للمعاكة

> > ظ بنو إقامة الذين

> > > رقوف

توثيق



## أعسره الغواسم

- اعوالم: وسوارمول، والشرعية العناسة
- آسر راسراف المليجانيين، ورعامة عوالم للمنطقة
- عويم، والرسوليون، والبراع على درص
- حروج مرض منوفتاً . واقتنصار بعنود عوالم على منطقة عاران

سير بعض المصادر إلى أن المخلاف السلساسي كان حارث العياد نعب صدرة لبني رسول في البيمن، ميوزعا بين عيده من أسير الأسير ف المسمانيين هم: الغلوانم في جازان، وال فاسم في بنش، وال، هاس في ويها وال ذروة في صبياً ، والقاسميون في ضمد، والهصاميون في ضمد نهين ١٠ أي أن المخلاف كان صورعا - على حد رأي بعض من نقل عي لل المصادر - على عدد من الإقطاعات أو الدوبلات الصغيرة التي لا الط بينها، وترتبط، من ناحية أخرى، ارتباط مباشرا ببني رسول الذين عملوا على تفتيت أجزا ، المخلاف منذ عهد مؤسس دولتهم السلطان الملك المصور، من أجل سهولة سيطرتهم عليه، وربطه بعجلتهم المان بال بعضهم بذهب إلى أبعد من ذلك عندما يقرر أن الملك المنصور كان بحكم لخلاف حكما مباشراً ، وأنه كان يبعث إلبه عمالاً من قبله لتولى إدارة سزونه، وأن هذا الوضع ظل قائمًا طوال عهد بني رسول، ثم عهد خلفانهم بني طاهر (۲).

ومع أننا لانستطيع إتكار التوزيع العشائري لأسر الأشراف

منك الأسرف، طرقة الأصحاب، ص ١ - ١١٢؛ ابن الأهدال، علماء اليمن، مخطوط، ورقة ١١٧؛ النعمى، الجواهر اللطاف، مخطوط، ص ٢٦-٢٢؛ عناكش، الديباج الحسرواني، مخطوط، ص ٢-٧٠

برى بعض المؤرخين المحدثين أن المخلاف دخل في حكم بنى أبوب المبانسر منذ مقسل الشريف المؤيد، آخر زعماء يني سلبمان الأوائل، سنذ ٢١٦هـ، انظر: العقبلي. المخلاف السياماني، ج١، ص٢١٣؛ العسيري، الحياة السيامية، ص ١٣٧٠

الطرة العتبلى، ديوان الشاعر القاسم بن هتيمل، ص١٣- ١٤ وما عدهما في أماكن متفرنة أماكن متفرنة

السلبمانيين المذكورين، ومعظمهم من أحفاد الشريف غانم. على ... المخلاف السلبماني على شكل زعامات أو إقطاعات صغيرة. ٢ ماقبيل عن ربط المنطقة بشكل مباشر ببني رسول، وإرسال الأخريل أمر من قبلهم يديرون شؤونها الداخلية - يحتاج إلى إعادة نظراً الله ولاير ر وضع هذا القول في إطار علامة استفهاء مهمة تستحق الإحامه ومر العلامة الاستفهامية هي: ماحقيقة ما يذكره بعض هؤلاً ، الباحثين المعرب عن خضوع هذه المنطقة بأسرها لبني رسول. ثم من بعدهم لخلف تهمير طاهر؟ والواقع أن الإجابة على هذا السؤال التي سنأتي إليها فيما بعر تفتقر إلى كثير من الأدلة التاريخية التي عز وجودها في بطون المدن المعاصرة لتلك الفترة، بما في ذلك المصادر اليمنية، ناهيك عن المخلال السليماني الذي لم يدون تاريخه في تلك الفترة، ولم تصلنا أي معلومان عن مصادر معلية تتناول تاريخ هذا الإقليم أو الترجمة لأعيانه حتى بتمكن الباحثون الأن من وضعه في سياق تاريخي منظم، ومتصل في حلقاته، كما هو الحال بالنسبة لجاريه، الحجاز من الشمال، واليمن من الجنوب اللذبن وصلنا الشيء الكثير عن تاريخهما المحلى؛ وهو أمر سهل على الباحثين تناول موضوعاتهما. والخوض فيها على نحو كبير (٢). وعلم

<sup>(</sup>١) يمكن استثناء مدينة حرض وناحبتها التي شهدت، على فترات متقطعة، تعبين بعض الولاة من قبل بني رسول منذ أواخر أياء الملك المنصور، ثم احتفاظ بني رسول، ولظروف أمنية خارجية، بحاميتين على طريق الحج إحداهما في الراحة، والأخرى في البرك، وسيأتي بيان ذلك لاحقًا.

<sup>(</sup>٢) حظى البعن والحجاز بعدد من المؤلفات التاريخية التي تناولت عصورهما الإسلامية المختلفة من حبث التاريخ، وسبر المشاهير من أعلامهما، نذكر من ذلك على سببل المثال. مؤلفات ابن حاته، وإدريس، وابن عبدالمجيد، والخزرجي، والدبيع، وغيرهم بالنسبة للبعن، والفاكهي، والأزرقي، والفاسي، وآل فهد، والمراغي، والسخاوي، والسمهودي بالنسبة للحجاز، وحظي هذان القطران أيضاً بدراسات حديثة لاتقل أهمية عما كتب عنهما في العصور الإسلامية، انظر عن بعض هذه المؤلفات والدراسات الحديثة، قائمة المصادر والمراجع الملحقة بذيل هذا الكتاب.

ي كن من ذلك فين لا يع المحالات، وافستفرد إلى المصادر المعلمة. ميسه كنمر الغموض متناثر الحلقات. وإذا أمكن، بعد حهد حهيد، حمع معه المنف وله شتاتها، ووضع الفترات السابقة للأشراف الغوانه في ب اللاحقة التي تسبق قياه الأسرة القطبية الأتي ذكرها . أنسد بسران اللاحقة التي ذكرها . أنسد يهوب وحلقاته أكثر تفككا مما يصعب على الباحث الجزه بكثير من يان الناربخية أو حتى تقديمها، على أية حالة، دون حذر، فما كتب عن يدرن في هذه الفترات بكاد بكون معدوما، والمصادر التاريخية التي ينمن - كما أسلفنا - بالتاريخ المحلي للمناطق المجاورة في كل من غيه ز والبمن، تضن بكثير من معلوماتها عن المخلاف، وعلاقته بهذين يتطربن والمصدر المحلي الوحيد الذي يعول عليه في أحداث المخلاف سلماني في القرن السابع الهجري/ الحادي عشر للمبلاد، هو ديوان الشاعر القاسم بن هتيمل الذي سبقت الإشارة إليه، ولو أن هذا لمدر شأنه في ذلك شأن المصادر الشعرية الأخرى، يغفل جانبًا مهمًا من النهج التاريخي، هو تحديد الزمان.

ومهما يكن من أمر، فأن بني رسول عندما نفضوا أيديهم من شعبة للأيوبيين في حكم اليمن، وأعلنوا استقلالهم بها - كما أسلفنا - في سنة ١٢٨ه/ ١٢٣٠ - ٢١م، مدوًا سيطرتهم على معظم المناطق وخصون اليمنية التي كانت خاضعة لبني أيوب(١). وبدأوا ينافسون الخبرين في السيطرة على الحجاز التي نجحوا في نقل ميادين المعارك بنهم وبين الأيوبيين إليها، بدلاً من اليمن التي بقيت بمنأى عن صراعات

90

على أودية مرة، إلا أن ين لعمال ولابد من ابة، وهذه المحدثين انهم بنى ما بعد، المصادر لمخلاف لمومات ه حتی سل في من من سهل وعلى

، بعض لظروف سبأتي

لامبة نثال:

ـة ودى

المهنا

ادر

انظر: أبن عبدالمجيد، بهجة الزمن، ص٨٦- ٨٧: الديبع، بغية المستفيد، ص ٨١٠

فعسر بمعاهده مع الأشراف الحسريان على المناس و مع المدر " والسلط عنوا بذلك بأمين عنده وجنود أي منافس لهدور سرر دور فهر علد بعليه على معظم المسكلات التي ك در عود روسهم الخدررد، ولم بعد أمامهم إلا أن يسعبوا جادين كما هي ماور ند محرى من حاكم الاعاليم السندين في ذلك الزمان - إلى الحصول مم. غير و الخارد، العدسية بهم، طمع في إضفاء الشرعب على د. ليه وحد لا عني وحديها، وعلى إلجاد سند شرعى يعزز بقاءهم في السلفم. و بقور مسسهم على المناطق التي محت أبديهم، ويساعدهم بالنالي مني السوسع مي سدطو أحرى خالاف بلك التي تحت سيطرتهم، باسم الخلام العب سيه فارسل السلطان عمر بن رسول مبعوثًا في سنة ١٣١ه ١٢٣٤ه. إلى الحليفة المستنصر بالله العباسي (ت ١٤٢٤/ ١٠١٢٤). ومعه هدره يسمه للحليف نفسه، حيث طلب إليه المبعوث اليمني أن بعترف والسطف الرسوني بانبا عنه على البصن، وأن يرسل إليه تشريفة وهديه على جرى العادة (٢١).

استقبل الخليفة مبعوث السلطان بالإيجاب، وشرط عليه أن مذهب السنطر سفسه إلى مكه المكرمة، لمقابلة أمير الحج العراقي في عرفات. ومده مسلم السريفه، وأمر النيابة باليمن ١٤٠٠ ولما عاد مبعوث السلطان الرسولي إلى البعن، وأخبر مولاه بما شرطه عليه الخليفة، رجل الملك

انظره معدد عدد لعال حدد يتو وسول، ص١٠٠، ٢٣٩- ٢٤٤٩ العسسري، الحياة السياسية. بي ١٩١ - ١٩١، احمد الزيلعي، "أمير السوين"، ص ٢٥.

١) ابن حساتم، السبط، ص٢٠٢؛ ابن عبدالمحمد، بهجة الزمن، ص ١٨٦ الحمد، عي

الخزرجي، العسجد المسهوك، ص ١٩٥٠ النسع، قرة العيون، ح٢، ص ٦ أبن عاتم، السمط. ص ٢٠٦٠ الحرزجي، العقد الفاخر، محطوط، ورفة ١٤٨،

المنصور عنصر بن رسول على شعب في محم محرصه حاجل وفي ألوف نفيده، منتظراً بشوق وصول لتشريفه. وأمر لسابة ١٠٠٠ ولسو ، حصداله يتمكن الحاج العراقي من الوصول في مكة لمكرمة. سبب حيلال لامن في الطريق السها، فعدد المنصور إلى البعل حالي الوقاص ٢٠٠٠ ولكنه ماليث أن تلقى في العام التالي تشريفتين من خنيفه العماسي، وصلمه احداهما عن طريق البر، ووصلت الأخرى عن طريق المحر، ومعهما رسالل بالاعتراف به نائبًا عن الخليفة العباسي " وبوحب هذا الاعتراف اعتمر السلطان الرسولي نفسه مطلق البد في السبطرة على حميه الأراضي الني تقع تحت يده في البيمن والحجاز بصفته نائبًا عن الخلافة العباسية في يغداد . وطبيعي أن يكون المخلاف السليماني الذي يفصل بين الحجاز والبمن، داخلاً في المناطق التي يشملها النفوذ الرسولي المستمد شرعبته من الخلافة العباسية ولكن هل كان المخلاف السليماني بحكم حكما مباشراً من قبل الرسوليين، ويتولى إدارته ولاة بعبنهم سلطان بني رسول؟ أو انه كان خاضعًا لزعماء محليين من الأشراف السليمانيين الذين كانوا بعترفون فقط بالتبعية الاسمية لبني رسول باعتبارهم نوابا للخلفاء العباسيين؟ ويكاد يكون في حكم المؤكد أن الاحتمال الأخبر الذي يطرحه الشق الثاني من السؤال السابق، هو الأرجع؛ لأنه لم يغير شيئًا من طبيعة الوضع الذي كان قائمًا قبل بني رسول. فالسليمانيون اعتادوا على الاستقلال بترابهم، وعلى توارث حكمه جيلاً بعد جيل، مع الاعتراف

١) الخزرجي، العسمجد المسبوك، ص١٩٥؛ الدبيع، قرة العيون، ج١، ص٠٠،

ن علی المدار منافس لنه می منافس لنه می مدد کانت مواحد علی المحصول علی فی السلطنة می مناف السلطنة می السلطنة مناف المنافی علی السلطنة مناف المنافی علی مناف المنافی علی المنافی ال

أن يذهب عرفات. سلطان

فية وهدية

. الحباة

الملك

رحي.

<sup>(</sup>٢) الخزرجي، العقود اللؤلؤية، جـ١، ص٤٥؛ الخزرجي، العقد الفاخر، مخطوط، ورقة ٤٨ ب.

٣١) ابن حاتم، السمط، ص٢٠٧؛ الخزرجي، العسجد المسبوك، ص١٩٦٠

بالحيلاف العيب سيد. أو من تمثلهم من الحكاه السميس. مر و محاجبين، وأبوييين و يعتبر سلاطين بني رسول، وإن احتلموا مورون على مناطق الحكم والنفود، امتداداً السابقيهم من حيث الأعمراف الديم للحلاقة العباسية، والدعاء باسم الخليفة الفائم، والدود عن سلفاته، ويم سياسيه، ومحاربه الخارجين عليه. أما كون المخلاف السليمامي حد، ر هدد المسره لسيطرة بني رسول المباشرة، طبيقًا لما أسلف من أموال عمر المؤرجين، فلا تعلمد بصحته؛ لأن المصادر التي وصلت إلى أبديها لم سر إلى أن الملك المنسور ولي أحداً أمور المخللاف السلب ماني. أو أبد أوين أرامسه لأي من رحاله طوال الفنرة الممتدة من توليه الحكم إلى فبيل وورير بأنسهر فعط أي في سنة ١٤٧هـ/ ١٢٥٠م، كما سيأتي. وفي المعال أسهبت هذه المصادر في ذكر الأماكن التي أقطعت لرجال السلطان م السمن البي هي فعلا نحت حكمه المباشر، بما في ذلك الأماكن الواقع، مباشرة إلى الجنوب من حدود المخلاف السليماني مثل القحمة، والمهم، والمحالب البي أفطعت بالتعاقب لعدد من القادة الرسوليين بمن فيهم الملك المظفر الذي أصبح سلطانًا بعد وفاة والده الملك المنصور (١١). وهكذا بتعنم أن سكوت المصادر البمنية المعاصرة لبني رسول، عن ذكر أي إقطاعات، أو مفطعين في المخلاف السليماني، وذلك على غير عادتها بالنسبة للمن والحجاز مثلاً، بعنى أن المخلاف ربما لم يقع تحت سيطرة الرسوليين المباشرة، وإنما كان خاضعًا لأسرة محلية تحكمه بالتوارث كما سيأتي، وهذا الاحتمال بجبب بالنفي على أهم طرف من السؤالين اللذين سبق طرحهما ، استناداً إلى أفوال بعض المؤرخين المشار إليهم آنفًا.

<sup>(</sup>۱) ابن حاتم، السمط، ص۲۱۹- ۲۲؛ الديبع، قوة العيون، ج۲، ص ٣- ١٧ في أماكن

سيسيينين لأوم والسياسة ويعالون عرضه مقعوض الراسي

غبر أن هناك إشارة بتبعة بوردها ابن حاتم ومفادها أرابن المصري، وهو أحد القادة الرسوليين المعروفين، كان له إقطاع حرض والهلية المحرب ١٢٥٠ وأن هذا الإقطاع ته في أخسر حسب اذالملك مى المعادد من السنة نفسها ١٠٠ من السنة نفسها ١٠٠ المعادة من السنة نفسها ١٠٠ المعادد من السنة نفسها معلوم أن حرض والهلبة كانتا ضمن المخلاف السليماني، وكانتا في معض الأحبان السابق ذكرها ، ببد حاكم المخلاف حتى نهاية عهد الشريف يولد بن قاسم الذي أشرنا إلى وفاته في سنة ٦١٦هـ / ١٢٢٠ . كما سفد الإشارة إلى ذلك (٢١)، كما أن الملك المظفر بوسف بن عمر بن رسول ندى خلف والده في السلطنة والذي أسهبت المصادر في ذكر أخبهار عادة نوحيده لليمن، واسترداد البلاد التي كانت خاضعة لسيطرة والده. ل يذكر في المقابل، أنه وصل إلى المخلاف، أو أنه ضمه بشكل مبائير ني الأراضي التي أعداد توحب دها ، مما يدل عملي أنه لم يكن ضمر سيطان والدد ، ولا تحت بده في حسياته ؛ وبدعه من ناحسة أخسري ، وحبة نظرنا السابقة حول نفي ماقيل من دخول هذا الإقليم تحت السيطرة لما نسرة لبني رسول أما بالنسبة لحرض التي كانت قد أقطعت لابن لبصري في أواخر أياء والده، الملك المنصور، فقد استردها المظفر في سنة ٦٤٨ / ١٢٥ - ١٥١ ، وأقطعها لشخص يدعى الأميني، بدلاً من صاحبها ابن البصري الذي حامت حوله الشبهات، حول عدم إخلاصه لملك المظفر في كفاحه ضد خصومه للوصول إلى الحكم، وممالأته لأخبه

السمط، ص ۲۳۶،

باديين. الأيوبيين بالتبعية . وتنفيذ نضع في ال بعض لم تشر به أقطع ر وفاته قابل. لان في اقعة لهجم. الملك تضع

ت، أو ليمن

شرة،

لتمال

تنادا

كانت منطقة حرض، خلال فشرة حكم الأشراف الغوانم، مرة مع بني رسول، وأحرى مع الأشراف السليمانيين حتى دخلت نهائبًا تحت سبطرة الأخسرين في عهد الأسرة الغطيبة والأسر التي حكمت منطقة جازان بعد ذلك. كما سبأني لاحقًا

ومنافسيه النبك تقيميل فصد الموس وأو كالو المطاليم و وصفح عن رشه

... 1

and the contract of the party of the contract and the second of the second o and the second of the second o me a ser of great and a server and a server with the second process of the second io, or a comment of comments of comments من قبلهم، كما سيأتي نفصيله بعد،

<sup>15:</sup> p. - p. , . , p am . , ,

<sup>(</sup>٣) الخزرمي، العسود المسيول، ص ٢٠٩، ٢٧٧؛ الدساء، قول العدر: ما الدارات illy - pot wit int if

we is the 101 to be a commence of an exist on a court private or the series of the property of the property of the عر خرو معنوه مؤتونه ر بر ۱۰۰۰ اورال الرمان ۱۰۰۰ and the first of the second of the second get williams grade about a contra d'en plante proposition de la proposition de la particione de la et a commence of the sold on y specifical and the second second process of second part of sec and the second course of the second and the of

## أسر الأشراف السليمانيين وزعامة الغوائم للمنطقة:

قبل الدخول في صراعات بني رسول والسلسانيين بجدر به معرفه الأسرة الني الرابها حكم المخلال خلال هذه الفنيرة المسسمة بفيحاله المعلوميات، والخيالية من التيواريخ، ومن سلسل الأحداث والوفيانع الناريخية، وهل كانت كل أسرة من أسر الأشراف السليمانيين المار ذكرها للتيو، تحكم بمفردها، وتتصرف في شؤونها الداخلية والخارجية بطريقة مستقلة عن الأسر الأخرى؟ أم إنه كان لكل أسرة وضع خاص في المنطقة التي تقع تحت نفوذها، بحيث تتوارث الحكم فيها، وتنصرف في شؤونها الداخلية، وتلتف جميعها تحت لواء أسرة واحدة بعينها، كانت لها الرعامة الشاملة، أو الإمارة في عموم المخلاف؟.

وقبل الإجابة على هذه التساؤلات بتعين علينا أن نست عرض أقسامهم، وتسلسل أفرادهم، لنقرر عما إذا كانت الزعامة العامة في المخلاف كانت بيد أسرة من تلك الأسر، أم إن كلا منها كانت تعمل مستقلة عن الأخرى، ويهمنا من تلك الأسر السابقة أربع، هم الغوانه في جازان (۱۱)، والقاسميون في بَيْش، وبنو ذُرُوة في صَبْيًا، وبنو وَهُاس في باغتة؛ لأن أفراد هذه الأسر ينتمون إلى حكاء المخلاف الأوائل من بني

لمُظَّفِّهِ فِي علىنهما مرة فسعا

ستسعرن

ن والدو. م بالله. ۲۵د/

> بىاسىية ى بعد

> > ، بنې ارتها

> > > ۲۶.

ان من ۵ ٤ ،

اسه من

ننة

ہی

<sup>(</sup>۱) بنتسب الأشراف الغوانه إلى جدهم الأكبر الشريف غانه بن بحيى من حمزة من وهاش من الطبب داود بن عبدالرحمن بن أبى الفاتك عبدالله بن داود بن سليمان من عبدالله الشبح الصالح بن موسى الجون بن عبدالله المخص بن الحسن المشى بن الحسن السبط من على من أبي طالب، ويعرفون بآل أبي الطبب أو ببني سليمان سبة إلى سلمان بن عبدالله المدكور، انظر ابن حزم، جمهرة، ص٤٧؛ ابن عنبة، عمدة الطالب، ص١٠١٠ المعمى، الجواهر اللطاف، ص٢١، وانظر جداول النسب الملحقة بهذا الكتاب

many of the second seco

مير در و در يو سده د در مو معرر ليدناس الهجري لني عشم شاراز کید دوره دور و این داد ده سرر سی افراد بعض هد الأشر فاده لعبوا دور مهمه فواحدات المنققة أليي دارب في المعيني السليدي وفي سيدر نيير الرو السليديين من حهد، وين العبدال لرسولين مراحها مري هذا الورأر حكم المحلاف أو منظم حرار ته رحرم مو درده تشريف عديه المركور حيى بهايه الأسود القطيم في سده ١٤٣ه/ ١٥٣٦، رند 'د'سر، التي سبهي سهاسها فشرة حك سي سلب ليدل المنفدة. وسيهي أنصا موضوعات الدراسة التي بغطيها هذا الكتاب،

ولعل أهم، وأقدم مصدر من أدرد عن هذه المُسر، بل لعله المصد. الرحب الذي بعد لم أسد ب الأنشراف السلسمانيين، ونسلسل أفسرادهم وأسرهم في بلك العرد . هو طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب. للسلطان الملك الأشرف عسم بن بوسف بن عسم بن رسبول (ت 197ه/ ١١٢٩٦ ) ١٠ حسن مدكر ساحب هذا الكساب أن أولى هذه الأسسر . هي أسرة الغوانم، ويستهم إلى هاشم بن غائم بن يحمي بن حمزة ٢١١ . ويذكر أن من أولاد الأمسر هاشم (عاسم) ، ولد ولده الأمسر وهاس بن محمد بن

عن هذا الكتباب انظر: أين فسؤاد السبيد. مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي بر١٣١ ١٣٢٠ حسر عدد لله المسرى. مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني مر ٢٥ ٥٣

الملك الأشرف. طرقة الأصحاب. مر ١٨ من اس عنيه، عمدة الطالب. ص ١٩. فسم بن عابم بن بحبي بن جمره، ويحل برجم عاجاء عن ابن عبيم لكونه صاحب اختصاص في أسباب ال أبي طائب؛ ولأر ماحاء عند ينفو مع المصادر السمية الموثوقة، ويعضها ينقل عن معددر معاصره لعبره الشريف فاسم بن عالم المدكور انظر: ابن حاتم، السمط، ص١٦٠ الحررجي، العسجد المسهوك، ص١٤٧ ١٤٨ الديبع، قرة العيون، حـ٢٠

هنده الاسماعين عالم بن بعدى، وبنعته بالد وباحث من المناه المستراك أن للأميير وهاس من الأولاد سنده نفر، منهم الاستراك من الدالمات وهو البنوه صناحب حازان على حد قبول غزلف ألمان به فيال من من المبراك لجازان في حبة الملك الأشرف الذي لا بعلم على وحد المعديد من أنه أنف عندما كان منزا، وبنا ماليا ماليه السلطنة، أي قبل منة عمم 191ه/ (١٣).

أن الأسرة الثانية التي ترجع بأصولها إلى غاية المذكور، فهي أسره بني وهاس، أصحاب باغتة المعروفة الان في جهة الملح، إلى الشمال من صبب المار، وهم من أولاد الأميسر أحمد بن غانه بن بحسى بن حمزه الله وأولهم وهاس بن سليمان بن منصور بن أحمد بن غايه، وله من الأولاد خمسة نفر، أكبرهم سليمان بن وهاس الذي قبل بأنه توفي ودفن مع والده وهاس بن سليمان، ولهم ذرية كشيرون بالمخلاف في حساة المؤلف الملك الأشرف الاروب ويغلب على الظن أن أشراف باغتة هؤلاء هم والغوانه فرعان الأصل واحد قسريب، ويصبعب التفريق في مساء ببنهم حسني إن بعض

بى بن حمزاً ري/ التام د بعض هذا فى المغلاق جمعة، وبين أو منطقة سرة القضيية فسترة حكى

> ل أفسرادهم الأنساب، الم 197ه/ السسر، هي

عله المصدر

ني العصر ليمني في

حمدين

، ص۱۰۲، اختصاص عضها بنقل ، السمط،

<sup>(</sup>١) الملك الأشرف، طرفة الأصحاب، ص ١٠٨٠

<sup>(</sup>٢) الملك الأشرف. طرفة الأصحاب، ص ١٠٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الديبع، قرة العيون، جـ٢، ص٥١٠

٤١) انظر: ابن هنيمل، الديوان، ص٦٦ في الهامثن

<sup>(</sup>٥) لم يرد أحمد بن غانم عند ابن عنية، إلا أن يكون أحمد المؤيد بن قاسم بن عاسم أمسر المخلاف الذي توفى، أو قتل في حوالي سنة ١٩٦٩هـ/ ١٩٢٢. كما قدمت الطر عملة الطالب، ص١٠٧، ووود اسم متصور بن أحمد في السعارة التي أرسلها السلساسول إلى الحلاقة العباسية طمعًا في نجدتهم ضد بني مهدي الذين قتلوا أسبرهم وهاس، وحرموا الخلاقة العباسية طمعًا في نجدتهم ضد بني مهدي الذين قتلوا أسبرهم وهاس، وحرموا ديارهم، وانتهكوا حرماتهم، على النحو الذي سبق شرحه،

<sup>(</sup>٦) الملك الأشرف، طرفة الأصحاب، ص١٠٠ النصبي، الجواهر اللطاف، محطوط، ص

بون، جـ۲،

مسمع الأوصع السياسة والعلاكات الحارضة شطنة

الم الحال العالمية الألما والأوال الم بالقم سره و حدد بعالمات في دها غلى كرسي الأمار، بالمحرد جني للفيت لداني من لتون للدمن لينجري الرابع مسر مسرال سيأتي فيما بعد،

سي هذه الأسرة القاسمسول اصحاب دي سس تقراق م السيال من فيليا . وهي الأمرة الدائد عن البر الأمر ف السياسا بدين الر سسب إلى الامسر قاسم بن عالم بن تحمي بن جمره \* او ويقم بالم على من فالله بن غياله ، صباحث بيس وزه من لاز لار سبعه بغر الأمر نجني، ولعله اكبرهم، نم لامسر شانه و دامير سيسار و يو عايم العمد المنف مؤيد الدين. وعبدالله، وعيسي، ويوسف تا ال

أما الأميرة الرابعة والأخيرة من سر لامير في تسميم بدي بالمجاري فهم الأمراء الأذروة، أهل وادي صبب أنو قع إلى مخبوب من وادي سر المشهور، منهم: قاسم بن على بن محمد بن غائم الذروي. وله من الأولاد نمايية نفر هم: بدرالدين الصياد، وهو الذي بأمو في عسيم به بعد وفي والده (٤) ، وعسمادالدين خسالد ، وحسسين ، ومسهدى ، وأحسسه المزيد

<sup>(</sup>١) انظر النعمال العقيق اليماني. محصوت مر٢٨٠ - تسبير، اللطائف المنتبة ص١٦٢؛ النعمي، الجواهر اللطاق، مخطوط، ص٢٧. ٣٧ : صم هد المسمد، فريما ينتسبون إلى أحمد المؤيد بن قالم الدائم الراعات والنس الي شصور ال العمالي غانم؛ لأن أحمد المذكور أخو محمد بر دريد هاند الأورب من المصور بن العدد من حيث الألف بين الأخرابين عظر بن عيدة عمدة الطالب، ص ٢ ١٠ وعفر أحد غد الأنبرف. طرفة الأصحاب. ص ١ ١ ٩ ١ ت حدول نسب شعبه دركات

٢١) سبه تعني إلى حسن أو حسين بن بعني بن بي نصب بطر الجواهر اللطاف

الملك الأشسوف، طوقة الأصحاب، ص ١١٠ تنفسي، الجواهر اللطاف معسوه

إلى مشيمل، الديوان، ص٨٤؛ وانظر أبط عدكش الديهاج الحسرواني معمود

وعود بعد هذا الإنجار الدن عرصا في الافراد الأبير الداري المنالة المطروحة سابقا حول من من هذا الابير الداري المنالة المطروحة سابقا حول من من هذا الابير الدارة بلية وعامة المنطقة السلسياني: وهو في الواقع سؤال تقدعت الاجابة عليه المنطقة إلى تنع المعلومات المنعلقة بساريج المعلقة ولكند في حدود ما البيح لذ الاطلاع عليه من هذه المعلومات الشحيحة، تعدمة أن الرعامة للمحلاف كانت من تصبب الأسرة الأولى، وهي أسره العوابة، لارتباط هذه ليحدة بالعاصمة جازان؛ فوجودهم في العاصمة رعا بعني أنه كانت لهم ليحدة من أن كانت لهم المنافقة على الإقليسة بسكاملة، في العاصمة رعا بعني أنه كانت لهم ويدينون وعماء الأسر الثلاث الباقية كانوا عشلون دور أمراً وسعار، أو شيوخ يتزعمون عشائرهم، ويديرون الإقطاعات الصغيرة، أو الأودية السي تحديدات المنافقة من ويدينون بزعيامة الأمسراء الفي وانه الدسن بسيحة ونامن جيازان العياصية من قيداً لهم، ولو أنه ظهر من بين هؤلا الأمسراء

اعنفاد سانی،

الى التى ن التى لأمسر لأمس

> للاف. بيش أولاد

> > ۇيد،

سنية، سمال سمال

يان.

وط.

وط.

<sup>(</sup>١) اللك الأشرف، طرقة الأصحاب، ص١١٠ ١١١

<sup>(</sup>۲) ابن هتیمل، الدیوان، ص ۶۹، ۲۵، ۷٤

<sup>(</sup>٢) ابن هنيمل، الديوان. ص ٢٤. ٣٣. ٨٨ ٨٨

<sup>(</sup>٤) ابن هتيمل، الديوان. ص ٤٤٠

السياسية الأوضاع السياسية والملاقات الجارجية لتطله خاران السيسيسيسيسيس سيست سيست سيست سيست

الصغار قادة عظاء من أمثال خالد وقاسه إبنى على بن محمد لنروي ونلاحظ ولا - هؤلا ، القادة السليسمانيين ، أو زعسم - لانضاء للأمرا ، الغوانم ، وعملهم تحت إمرتهم ، من هذه القصيدة التي قبين غرلسان أكبر هؤلا ، القادة ، وأولهم في هذه الفترة ، وهو الأمبر خالد و غرالله الذروي - وكانت موجهة إلى أمرا ، جازان محمد بن هاشم ، وابنيم و فر وأحمد البدر ومنها (۱):

وهذه القصيدة التي تحمل عتابًا صريعًا على أمرا، جازان، بتضع منها أن الأمبر خالد كان بقود الجيوش في سبيل رضا، الممدوحين، وإن كانت تظهر بعض المواقف غير المنصفة من جانب أمرا، جازان التي عده الأمير خالد جحوداً للمساعي التي بذلها في سبيل رضاهم، وتثبيت حكمهم، باعتبارهم أمرا، عموء المخلاف السليماني الذي يندرج تحن إمرتهم، ويدبن بولانهم، جميع أمرا، الإقطاعات الخاضعة لزعما، الأسر السليمانية السالفة الذكر، يضاف إلى ذلك أن أسرة الغوانم هذه من أبنا، حكام المخلاف السابقين، وهم الورثة الحقيقيون لمن سبقهم من الأمرا، الذبن حكموا المخلاف حتى الربع الأول من القرن السابع الهجري/ الثاني عشر للميلاد، وربما بقى الأمر فيهم باعتبارهم ورثة للمرتضى وللمؤيد،

<sup>(</sup>١) ابن هتيمل، الديوان، ص ٣٩. ٠٤٠

الأصل مستدر مالادر المراجع مناسعة

أمبري المخلاف السابقين، بتضع ذلك من قصيدة أخرى عشر عليها في ديران أنست عبر المنسس متبسس، تتصمن مديخ لحاكم حازان الأمبير وها ما محمد بن غانه، وتقرر حقيقة ألهم أميرا ١٥ أمع عد من عاسة، وأنهم ورثة أمير نه السابقين، ومما حاء في بعص أبياتها ١١١):

فَنْ اللهُ مِبْرُ أَسَى مُحَمَّدُ وَهُ مِن دَى الشَّرِف المُسجُدُ وَلَمْ اللهُ وَالْمُسَرِّوْةَ حَبْسُنَ المُتَقَلِدُ وَالْمُسرُوّةِ حَبْسُنَ المُتَقَلِدُ وَالْمُسَدُّ وَالْمُسَدُّ اللّهِ وَالْمُسَدُّ اللّهِ وَالْمُسِدُّ اللّهِ وَالْمُسَدُّ اللّهُ وَالْمُسَدِّلُ اللّهُ وَالْمُسْدُّ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ و

وهكذ اللاحظ أن الأصراء الغوائم هم حكاء المخلاف السليمائي. أو عك، منطقة حز ن بعدم سلبت منها حرض، وبعض المناطق الجنوبية الأحرى لتى سنأتى إلى ذكره قيما بعد، على حين كان الأمراء الذرويون فرسان لنطقة، وقادة لخروب مع بني رسول، وزعماء صبيا، وما والاها، وال كان بعض شخصيات هذه الأسرة، طغى ذكرهم على من سواهم من رعماء بني سليمان (٢١).

غبر أن صعب ما يواجه الباحث في تاريخ هذه المنطقة، هو إيجاد نوريخ محددة خبة هؤلاء الأشخاص، أمراء كانوا أم قادة، أو لوفياتهم، أو للأحدث لتي اشتركوا فيها، أو ارتبطوا بشكل أو بآخر بها، ولكن لا بأس من لاجتهاد في وضع ترتيب تاريخي يوضح أسبقية هؤلاء الأمراء، أو انفادة، بعضه على بعض، ويوضح من ناحية أخرى تحديد تواريخ

(۱) ابن متيمل، الديوان، ص ٢١٠

الذردى الإصطاعر قسيلت عم الدين عم منبعه، فد

اركنس

النعر النعر العصور الع

بد،

<sup>(</sup>٢) انظر: النعمي، الجواهر اللطاف، مخطوط، ص ٣٥: عاكش، الديباج الحسرواني، مخطوط، ص ٢٠٠ عاكش الديباج الحسرواني،

بعض هذه الأحداث نبيعا للقرائن المصاحبية لها، أو نبيعا لوفسال عور والمناف الدين خاصوها، أو ارتبطوا بشكل، أو باحر بهنا، ، كارتان مع لنعبير موقعهم لوظينية. أو القيادية خلال فترات حيانهم.

ف نسبة إلى ترتبب أمراء المخلاف الذبن تعاقبوا على حكمه عدر مشريف لمؤلد بن قاسم التي سبقت الإشارة إلى أنها كالت في حوالي مد ١١٦ه/ ١٢٢٠م - نعتقد أن أصور المخلاف ربي ألت بعد وف مد إلى سر يحمي من حمد المؤيد بن قاسم بن غالم، وإن كنا الانعرف شبئًا عن حماله. من عن الدور الذي لعب بعد وفاة والده، وكلُّ منا بعرف عنه أنه توفي في مكد لمكرسة. ودفن في مقبرة المعلاة في جمادي الاخرة سنة ١٢٣٠ م ١٢٣٣. على حد قول مؤرخ مكة، تقى الدبن الفاسي الذي أورد ترجمته من نساهد قبرد، وعليه كتابة بصفه نصبًا بأنه: الأمير السعيد السهد الشهيد المفارق للزهل والأحباب ١١١٠، ولاتعرف أسباب وفادته إلى مكة المكرمة، وموته غريب عن وضنه، وهل كان مضرودًا، أم إنه جما ،ها حماجًا أو وافعدًا في زيارة تشعلل بأصور الإمارة، فوافه قدره بها . كما أننا لانعرف شيئًا عن سبب نعته بالشهبد. الذي قد بكون من المحتمل أنه توفي مقتولاً في سبيل الله. أو دون ماله، وعرضه وقد يكون مات غسريقًا أو مبطونًا، أو بالطاعون، أو بذي سبب من الأسبساب التي تجعل بعض المتسوفين بهسا في مسسساف

ومهما كانت أسباب وفاة الأمير يحيى بمكة المكرمة، فإن إمارة المخلاف ربى انتقلت بعدد إلى عمه محمد بن هاشم، ثم إلى ابنه وهاس بن محمد، وكملاهما وردا في قصيدة ابن هتيمل البيانية التي مسر ذكرها ، كما

المقد الثمين. ج٧. ص ١٥١.

انظر: أي: وسسنك، المعجم المفهرس الألفاظ الحديث، جدا، ص ١٩٨- ١٩٩

بي تلك لاسترف غرزة الأحساس، وهو وهاس بن صحيمات التسفية بالره فيساحب الماري المراجعة المن سنساق من ورده المنت الأشارات عن فورد الأمسر رهاسًا، كان أميراً على جار رقس تأسف كنديه من بعسيد عسه يو در. المسلم الأنه يذكر الضمنًا أن إلى إلى والحرال على عدد كديد مدكور كالما بن المناسب المرافقين والمواحث بالأنس هامله بن وهامل بن منحسد والمسلمة الله الذي يعتقد بأنه ألغه س ب. ١٩٤٤م/ ١٣٩٥م - كما تقدمت الإشارة إلى ذلك - وهو العام لذي يسام فيسنه السيطانة تعبد وفياة والدد المدين لطعير لتوسف بن عيسيراس

أب الدوه من الأشراف الذروبين، فبعنف الأولهم هو على بن محمد لدوي. لدي قاء بادارة أصور المخللات في أنداء أسير بن عبد الملك المؤيد ندني سمنة الانسارة إليم، من قبل الأبوييين في سنة ٤ ٦هـ/ ١٢ ١٨. رَبُ عِلَى عَلَى الدَّرُوي، خَلَقُه في مشيخة عشيرته، وقيادة فرسان بني سنسان لمه حالد بن على الذروي. ثم أحوه القاسم بن على الدروي. ثم الل الأحسر. محمد الصيّاد الذي ربما بقي حيد إلى صابعيد سنة ١٩٤٥هـ/ ١٢٩٥م، وهي لسنة للي بحشمال أن الشاعر القاسم بن هشيمل توفي فبها. أو في التي بعدها الله الله تعشر في ديوان الأخبير على أي قيصائد رداء قبلت

. .... N. 62 62

3----

, as week

....

i wis

---

طرقة الأصحاب، ص١٠٨٠

طرفة الأصحاب. ص١٩

عن وقاة السلطان المطفر، وتولي ابنه الملك الأشرف مقاليد السلطان المطفر، وتولي ابنه الملك الأشرف مقاليد السلطان المطفر، ودن حوادث الدهور، حـ٣، ص٩٠٩؛ الدينع، قرة العيون، حـ٢ صـ ١٥٠، ٥٠ محمد ساندر حدد ينو رسول ص ١٩٢٠.

الم المغلاق السليماني، جا، ص١٢٠

<sup>(3)</sup> وفي الشاعبر تفديراً في سنة ١٩٩٦هـ/١٢٩٦ء-٧٥. بطر الديون. ص٧. من منفدمته محمل محمد أحمد عبسى العقبسي: و نظر للعقبلي أبطاء أضواء على الأدب مد

صافه فيهم من مديع عندما كانوا أحيا ١١١٠.

والأدياء في منطقه حاران الر٢٨ ٢٠٠ المساعم الل هسمال برجمه كادمه بر د. العقد الفام المحد مي محدود ، قد ٨٠ ١٥٠ مدكر لاكون ما دوم وم ١٥٢٥ه ١٣٢١، الأنف في تنبية عن دفية ديب سارية ولا مصيدر الذي سنف، منه اعلم الهندي صفة حزيرة العرب حرالا حاشية إلم ٢

الله الأميد فالمدين على أدران بدي فين على بد شجعل ملمه عاطف بعدد فعدالد مناسه في ديوانه منها و حدد بعري فيها الشريف محمد الصناد ، ابن الفيور و مدهده في المامة عشد به الحالة قومه على طاعته و لولاء له

١٠٠٠ لما مفتان من مفتات العسوة الله أسي أسيات وأنعصت في المحي، وفي الدُّهاب أحلت لفكر فني العنجب العُجاب صريعت بايسن اوي والعسراب وأحقر من ثواء بالصيوات ومايوفسي ابن ملجم في داراب سعانيه مواطر كالسسعاب الجنفان وبالطعسان وبالصسراب لسه منسل الربايسة والبرباب كُعْنُون الكتاب من الكتاب

ولأعدادون الدفر أوسسي الله مسع مسة من حالمة ري الندي والأحد العصيف وال بقيل موعفل وهو أدمي مند فتل ابن ملجم نسي علي عبدم جانبي صبيا يحرب وسستم أهل دولتكم يحسل لروميها أمر سيدكه وكوثوا فيان محمد المساد فيك

عن بلك المراثي انظر الديوان، ص٨٤- ٨٦. ٨٨- ٨٨. ٩٩- ٩٤؛ الخمررجي، العقد الفاخر. ورقم ٨١ ت. ١٨٢

## الغوانم، والرسوليون، والدرام علي حرس

أربيب الأو الرالساطان الله المعدد ومرس على من سول نه الملك المطهر و مع من من ما الما المدام و ماهما حكم المحلاف السلساس والم عظم الرام ماكي من مالهما كما لم يرد ذكر المجلاف مسمن الأرامسي النهي وعليها وعدو من وسول أو صمن بلك الني استردها ابتدالملك المطفي يما أي أنه طاعها السلطية الرسولية، والحسر يفودها عن معظم ما كان حب بالواله من الأرامي، إثر اعتساله في سنة ١٢٥هـ/ ١٢٥م حسا أن المصادر التي بين أندينا ، لم تشير إلى أن السلطان الملك المسمور أرسل أيا من فيهاده الى المحلاف في حرب ضيد الأنداف العوالم، ولم تقصم أنفسا عن قياء أي مواجهة بين بني رسول ويين الأخدرين طوال عهد مؤسس الأسرد الرسولية، السلطان الملك المنصور عمر ين على بن رسول، الدي أشربا سابها إلى حصوله على بقويض من الخلاقة العباسية بحدم بلاد السمي ولحون هذه المصادر يسكت عن ذكر أي مواحهة بين الط مين، فعن المحمل أن العلاقة كانت وديَّة بين حكام منطقة حازان، والرسوليين طوال مهد السلطان عمر بن رسول، وإن كان الأخير أنطع حرضا والهليد، وهما حد من المحلاف السليماني، لاثنين من رجاله قبل وقاله بشهرين، كما سبق يومسجه، ولاشك أن هذا الإجراء بعتبر بالنسبة للأشراف الفوانم. بعديًا على جعوفهم، وانتفاضًا من سيادتهم على جزء مهم من أراه نسبهم، بسحاه زفي نظرهم التفويض الذي منح لابن رسول من الخلافة العباسسة، ويستحق بالتالي الرد وعدم الاستكانة أو السكوت عليه

غير أننا لانعرف شيئًا عن رد فعل بني سليمان على هذا الإجراء الذي ينال من سيادتهم، وهيمسهم على حميع أراضي المخلاف، وهل كان

کاملهٔ می ع نه بودی می سنف،

لقدر الذي

وظف. بعدة س المقشول.

. المقد

ذلك الرد سريف قس عوب شد شعبور ، ره د مر مو و د ، اسر مقاليد السلطة إلى سه تسلم ر شدر علام الهدار و و كد الحدار و الأشراف الغو ته شنو غار عبى حرس بعد د ، الشراب عد حاله الرام الذروى حت مكوا من سبرد ده سرام الرام و الإرام الواقعة فعالانحت تفود بني رسود و در مدد هد العلم شاعر المحالي السلماني القاسم بن همينيل المعاسدة عدم به السرابة حاله و در و و السرابة حاله و در و و المعالية و الفائلة و الفائل

176

حرص خُزَلَهُ وَأُولِدُكَ بَالْرُ حَسَسَهُ بَعْدُ الْمُعْمَى بَارِا حِرَارِا خُزِلُتِهِ عُلُولًا وَعَالِدِنَ الْإِخْوَا ﴿ لَ قَلْهِ فَحَارِهِ مِنْ حَرَا

ويبدو من الشطر الأخير في السب الدي. حدوت حارف بي سي سليمان بعد موقعة استبرداد حرص ، رع بي من بكون هذه المدينة من نصيبه وضمن إقطعه من أفراد الأسرة السليمانية، ورع بين مؤيد للدول في حرب مع بني رسول، وبين صعرض لذلك، والرصوخ للأمير الواقع في حرب مع بني رسول، وبين صعرض لذلك، والرصوخ للأمير الواقع في حرب مع بني أفراد تلك الأسر من هم أصدف ، شخصي للملك المظفر الذي من المرجح أن تلك المعركة حدثت في عهده ألله ومهما بكن من أمر، قبان هذا الخلاف ربما ترك أثرا سبت في نفس الأمير حالد بن على الدروى، قائد تلك المعركة ، الذي شعر بالإحباط من موقف عشيرته ، بيضح دلك من قائد تلك المعركة ، الذي شعر بالإحباط من موقف عشيرته ، بيضح دلك من الأبيات الأربعة الأخيرة من القصيدة بفسها الني كانت بمنابه لوم مبطن من الشيات الأربعة الأخيرة من القصيدة بفسها الني كانت بمنابه لوم مبطن من الشيات الأربعة الأخيرة من القصيدة بفسها الني كانت بمنابه لوم مبطن من الشيات المناب عبد المناب ال

<sup>(</sup>١) ابن هتيمل، الديوان، ص ٦٥.

<sup>(</sup>۲) من الأصدق الشحصين للعلك المطعر أمير ناعيم وهاس بن سلمين، وكان كثير الوفاوه على الملك المظفيرة التطر: النعيمي، الجواهر اللطاف مسجطونة، من ١٣١٠ ١٣٢٠ العيلى، المخلاف السليماني، حار ص٣١٨٠

المراح الدنحاه موقف مفارضيه وهذه الأبيات هي المرا

المراء السرخ فعا تلك ما تلك مسن المُتُرفينسن إلا المتسرارا مِلْ أَهْلِ المُحْلاف عنسك ففسد فلي القتاداتُ بنبُعا والحجازا ال منعى بالسنف والرُّمنع إغد حزازًا فين لا لا بطلب الإغزازا خلد رأمت أن بكونسوا صدورا جعلت هم لفوسهم أعجازا ورصلت على الظن أن الغوانم طلبوا العون والمساعدة من الأمير شمس اررس احمد بن الإماء المنصور بالله عبدالله بن حمزة (ت حوالي ١٥٧هـ/ ١٥١٢٥٨، وأبهم لم تحتصلوا منه على طائل، وعندما أجلى الغيوانم المسدكر الرسولية عن حرض، واستردوها من قبضتهم، بعث الأمير خالد الرروي برساله إلى الأمبر شمس الدين المذكور يخبره فيها بالانتصار على أيرازه، وبعاتبه على عبده تقديم العبون الذي طلبه الغبوانه منه، وشبغع سدليه لك بقصيدة قبلت على لسان الأمير خالد إلى الأمير الحمزي، شمس الدين، ومنها ٢٠١:

> أمن مُبْلغ عنى أئمة معشسري ومن عزهــه عزي وعزي عـــزهم بأل شبينا الحرب حثى تضمرمت والرائهم صدق الجلاد وبأسسنا أَتْتُ خُيْلُنَا عَشْرُونَ لاشيءَ غَيرُهَا سدكناهم في غَمْسرة جاهلب

بني حمرة أهل الخمسيس العرمرم ومَنْ لَحْمَهُمْ لَحْمَتِي وَمَنْ دَمَهُمْ دَمِي وقد طالما شبت ولم تنضر عَلَى خُكُمنَا في غَلْظَــة فِي التَّحِكُّم وَهُمْ مَانِتًا عَلَجٍ قَصِيْحٍ وأَعْجِهِ (٢) نُداعسُ فينها كُلُ أعْجِهِم طنظم

1.... . , ; ) . 1. . . . . 10.1 1 10 il oil , t 32.3 11 - 2

1,100

1,000

81.1. 11president رور المرور المرحور الم والواقع

paint that . ، ورا مو ام

علي الدروي مدح دال مو

، د لوم منطر

انسر عل

11 4 21 7 4 . 3

YY 181 ,

ال ابن هنيمل، الديوان، ص ٦٥٠

١٢٠ اس هنيمل، الديوان، ص٧٤- ٧٥.

١٢ الإشارة بكلمة أعجم إلى عاليك بني رسول الذين جلهم من الأتراك أو الفزكم يسميهم المؤرخون البمنبون. -(111

2 2 p. 20 " 12. - 6. 1.3 p. 2. 3 joy me 37 in a comment of the first the groups in his , dies , 100. 5 400 y du en p bob a bjer y make the second ق تروو بعول بطر و رائس مو د قمر به برزو نفور معرو

صدقد في ريفير من رموم. سے شد جے مے ، ہے مے دخس بو تحسی در سدمو كنوف بند ر خزنسيم د نيد وكاند عا إعالت وسع

وهذه القصيدة لني ري فسنت بعد دند المعركة في استرد فسه الغوانه مدينة حرض، أو ريد فسب بعد معركه حري مو بدد معارد المي نشبت بين الفوائم والرسوليين سبب محروله عاصيرين افظ يا د حده جرص لأحد قادتهم، أو احتفاظهم محامده في رحم سي شريف، على طري الحم اليمني إلى مكة المكرمة، كم سياني أم باريع هذه المعركة، فلم يشر إليه في المصادر التاريخية المتاحه. ناهدك عن الشعر الذي من المعروف أمه لا يعير الزمان اهتمامًا ، وإن كانب القصيدة المندر إليه منصص في أحد أبياتها الإشارة إلى أنها حدثت في أوانل شهر محره الحراء.

ولَتْ عَلَيْتُ الكُفْرِ مِنْهُمْ وَأَنْهُمْ عِلَى كُلْ مُسْلِم وَتَرْكُ هُمْ فِي قَتْلُهِمْ فِي مُحْرِبُ حُسْمِيْنَ فِجِنْدُ هُمْ لِأُولِي مُحْرِبُ ا فإذا كانت هذه الحادثة قد جاءت رداً على تعدن ابن المصري حاكمًا على حرض في أواخر أيام الملك المنصور كما أسلفنا . فسن

١١١) يقصد الشاعر قتل الحسين من على رضي الله عنهد في العاشر من شهر معرو، ورق كار ذلك مواعدة للمعدوجين لنسبتهم إلى الحسن من على من أمور، أحي الحسين من على رضي

المسل أن معركه استرداد حرض وقعت في أوائل شهر معر، سه ١٤٨هـ / ١٢٥، أي مباشرة بعد وفاة الملك المنصور، وفي أنه، معرولات الملك المغلق. است داد ملك والده، والتخلص من أنصار أحمه الملك المعمل الما أما ادا كانت بعد ذلك، فلابد أنها وقعت قبل سنة ١٦٥٧هـ/ ١٨٥٨ه. أم هذا العاء شهد وف الأمير شمس الدين الحمزي ١٠٠، وبالمالي فمن الما قده الحادثة والقصيدة التي تؤرخ لها، وفعتا في حماد الأمير، المس بعد ممانه، وإذا جاز لنا ترجيح أحد الاحتمالين، فإن الاحتمال الأول من أراحح، لأن ابن البصري قدم على السلطان الملك المظفر، وسأله الذمام، من رجعنا أن بني سليمان استودوها (٣).

غير أن الملك المظفر ربما استرد مدينة حرض في السنة نفسها، وفي معند الأحداث المحيطة بتمكنه من استرداد ملك والده، والنجاحات المواصلة التي حققها في سبيل ذلك، أو أنه ربما أوكل أمر استردادها إلى ماحب إقطاعها الجديد الذي خلف ابن البصري، وهو الأميني (1) ويبدو أن الأمنى الذي لا يعرف في المصادر المتاحة إلا بلقبه هذا، ولعله جاء من أمس الدولة - تمكن من مسبسا شرة إقطاعه بنفسه، ولعله دخل في

ام المدند ام المدند المدند المدند المراندالي المراندالي

> هلم بشر روف أبه في أحد

> > لم (۱۱)

سقمسر ي

ر الا الحال

ر د می

١١ عن صهرد المظفر في استرداد ملك أبيه، والوصول إلى السلطة، انظر: ابن عدالمبد، ههجة الزمين، ص٨٨- ٩٢: الدبيع، قرة العيون، جـ٣، ص٣١ ٢٨،

 <sup>(</sup>٢) عن وضاة المعركل شمس الدين أحمد بن الإمام المنصور بالله عبدالله بن حسزة. انظر: العرشي، يلوغ الموام، ص٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) ابن حاتم، السمط، ص٢٤٧، ٢٢٢.

<sup>(</sup>١) ابن حاتم، السمط، ص٢٦٢٠

حروب مع العوال ، احد بهد هو في ٥٨٠ دا هم في المحلات .... بعص حرويه معيه الى فرده المرواد دالعداء من مدينه الماسد ولكن العوالية بعب ده القدسة بن علي الدرة بي. أحمى حالد بن علم منام الذكر ، نحجوا في فيد الأمني عن درارهم ، مشوا حمله موقعه على عود تمكنوا بيه من هريد الأميلي، وأسير داد حسيع مناطق بفودهم تا فين مدينه حرض بفيسيه . وللاسك الشيديد أن هذه الأحداث له سيعل م المصادر الباريجية المستورة. ولكنها وممليد عن طريق فعسده عثر عليم في ديوان الشاعر الفاسم بن هيمل. ومنها فوله ١٠٠:

نخسى لنين من سن أنم حالد والسنيز قلة من سيارة كان بودُ الخروب أنشع من كسير. كسرى والفرس في دي فارة فالأمشي مس سرارك ولسي عن على في كفه در ففارد ورأى هي الفرار في يوه رخبان وكاب حيالة في مسرار ١٣١٤) ودلفتم إلى المعسن إنسي منس فلاقسى وتسوعكم مطارة لاذ بالمرِّل نَمْ أَدْلُح سَنْمِ ا حف له نزلت لعسارة

وتعررُت في الرُّحْنَةِ على قورً أدلُوا العريْرِ في أمْعَسَارِهُ

١١١) العقبلي، المعجم الجغرافي، ص٧٠.

۲۱) الديوان. ص ٦ ٦١

<sup>(</sup>٣١) الجروب من فرى الحسيني بالقرب من صب و الرَّحيْع من قوى المعافرة بين فريتي النضح والحقاوية، وعُنان، وأد تروى مرازع مدينه حرص، ومحراه يمر من تحت المدينة. ويوم الحروب، ويوه الرحيع، ويوه رحيتان، لعلهم من الأناه التي شبهيدت حروبًا طاحبه بين الرسوليين والأشراف السلسف سبن، والنصر فسها الأحيرون على أعدائهم الطر: الذوي، الديوان. ص٨٤. العقبلي، المعجم الجغرافي. ص ٧ ٧

سسس الأوصاح السياسية والعلاكات الخارصة لنطلة عاران

الدائرا المنزي كيمًا بيزوا ملكة من يراف وظفاره ١١١

أغرا رسولي أزر المنصفة أساعدة القلب الأصم وسيقة عهدت أبا المنصور والله شاهد لله ساهد أناحت الأمل الساعد المرت بعدما

على خبر موالود والحد، والد إذا كان في الدُّنْب قلبال المساعد بما قُلتُمه والله أكبر شهد ولا حاهدت في الله لو له تجاهد غهدت حرض راها ولبس بساعد بيا الحالية الموالية على ساس على ساس على ساس على ساس على ساس على ساس وذهم بما فسند الم تسسجل في يدة عثر عليه

ي قارة فقارة **سرارة (۳۱)** للارة سارة

سارة

سارة

من قريمي النطبع بد، ويوم الجروب، بد من الرسبولمين لدروي، الديوان،

<sup>(</sup>١) يشير الشاعر إلى لوة خصوم محدوجه، وأبهم تعلنوا على الأبريبين في مصر، وعنى الأمير شيس الذين أحمد بن المتصور بالله في حسبه المشهورين (براش)، واظفر،، ومع ذلك فرمهم الأشراف السليمانيون بقيادة القاسم بن على الدروي، وأحلوهم عن ديارهم.

٣١٩ من مار السمط مس٣١٩

<sup>(</sup>۲) ابن عبسل، الديوان، ص٠٤٨ ١٥

وقد طلب الأثراف أن للس مطري اللهم والأعرة من بدار الله والما عند المعروب المرابعة والما عند المعروب المرابعة ا

وإن أوردوها كند وق المستعدة مطرود وفرا من معانقة السوكدان دون الولاي وسائدها في الأرض شراً الوسائد إلى الدرب أردته وماح المكاند

إِذَا أَنْسُدَرُوهَا كُنْتُ اخْرَ صَادَرِ وَلَمَا لَيْعِي الْحَمْدِنِ أَيْقِي كَيْشُهُمْ وَعَانَقَ حَدُّ السَّيْفِ كُلُّ مُعَمَّاوِدٍ وَرَاحُوا وَاعْلاَجُ الْمَجُوسِ رُوُّوسُهُمْ إِذَا مَا رِمَاحُ الْحَطُّ لَمْ تُرُدُ هَارِيًا إِذَا مَا رِمَاحُ الْحَطُ لَمْ تُرُدُ هَارِيًا

أَذَرُتَ عَلَيْهِمْ خَنْرَ مَوْتٍ مِزَاجُهُا دِمَاءُ جَسوارٍ مِنْ عَنِيدٌ وَعَانِدِ
وَجِئْتُم بِهَا بَيْعْنَاءَ كَالشُهُدُ خُلُوةً إِذَا ذَكُرِتُ لَمْ تُخْزِكُمْ فِي الْمُسَاهِدِ
أما ماذهبنا إليه سابقًا عن كون هذه الأحداث التي وردت في هذه
الفصيدة، ربحا وقعت قبل سنة ٢٥٦ه/ ٢٥٨م، فيمكن استنتاجه من
أحد أبياتها المتضمن الإشارة إلى شخصيتين معروفتين ومعاصرتين لهده
الأحداث، هما من يعني الشاعر بقوله ٢١١.

الرَّهُمُنْ فِي خَبْنِ لَمِنْ هُو خَالِصُ اللَّقَاسِمِ الدُّرُويِ أَمْ للأَخَامِد ؟ ويفهم من كلمة الأحامد أن هاتين الشخصيتين التي حملهما

المناعد، بطلق على الباحدة التي قبها مدينة حرض، وقبل اسم قرية في تلك الباحدة. الطر الهنداس، صفة جزيرة العرب، ص ٢٥٠: الأكوع، البلدان اليمانية. ص ١٣٧٠ العقبلي، المعجم الجغرافي، ص ١١٦- ١٨، ويفهم من هذا البيت؛ وقد طلب الأنراك أن لبس مخرجاً إليهم وألا غَزْوٌ من يعد خالد أن حالد بن على الدروي، أما القاسم، توفي قبل هذه الوقعة التي يظن أنها كانت بن سنة ١٥٥ه / ١٢٥٨م

The same of the same

الشاعر على محمل الجمع، هما، الإماء أحمد من نخسين لمتوفى سنة 107ه/ ١٢٥٨، والأمسر شمس الدين أحمد بن المصور بالده لحمري المتحد الأول بسمة أو بسئتين ١٠٠ وهما من أكثر التساعر من مديحها، وقال كرمهما في حياتهما (٢).

ومن الوف انع التي قدامت بين عدما أل بني رسول والعدوانه ، بسبب المسطرة على حرض في أناه السلطان الملك المظفر ، ما تعتقد بحدوثها بعد منة ٦٦٦ه/ ١٦٦٣ ، إذ ربحا حاول الرسوليون بعد هذا التدريخ إسناه ولاية حرض إلى أحد رجالهم ، أو إقطاعها له ، فتصدى لهم السليمانيون بفسادة الأمير القاسم بن على الذروي ، وأجلوهم عنها ، وفي ذلك يقول الشاعر ابن هتيمل الناعر ابن هتيمل المناعر ابن هتيمل المناعر ابن هتيمل المناعر ابن هيمل المناعر ابن هيم المناعر المنا

ما ما من على داء لك الذي يكوي وبنضج أكبد الحساد بكمنك عن شرف الأوائل همة شهرتك في الأغوار والأنجاد الرمت نفسك خِطْة لم تتكلّل فيها على الآيام والأجداد

مُبْهَاتُ أَنْ تَردَ الكَتَائبُ جَهْلَتَيْ الْأَعَاجِمِ مِثْلَمَكَ الْأَعَاجِمِ مِثْلَمَكَ أَعْدَمُنهُمْ أَعْدَمُنهُمْ حَرضَا وما أَجْلاهُمُ لَعَلَامُهُمُ لَكَانُهُم بَبْتُ بِلِلا عمد وهل فكأنهُم عمد وهل

بيئش وأنت لهن بالمرضاد ربى أبو خسسن شقي مسراد المهدي عن حرض وآل الهادي بَيْتُ يَقُوهُ لهُمْ بغَيسْر عماد؟!

النظر: العرشي، يلوغ المرام، ص29؛ الواسعي، تاريخ اليمن، ص١٩٧٠ عمل المننى على محمل الجمع جائز في اللغة العربية مشل قول الله تعالى: (إن تتويا إلى الله فقد صغت فلربكما) الابذ، ٤، سورة التحريم، وقوله تعالى: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، الآية ٣٨، سورة المائدة، وانظر ملاحظة الشارح في الديوان، ص١٥٠٠ عن مدانع ابن هنيمل لهاتين الشخصيتين، انظر: الديوان، ص١٥٠٠

خالد<sup>۱۱</sup>، نگداند

> وارد طار<u>د</u>

.لاند ساند

نانىد

ـاهد في هذه اجــه من

بن لهذه

لهما

لناحبة، ١٢٣٠:

ين سنة

119

الديوان، ص ١٥٠ - ٥٥٠

والمساور السنديين والمحافد والمحافظة عالى المان المان المان والمحافد والمحافد والمحافظة عالى المان المان المان

ودمعتها بالخيل حتى للحقو البحديد بالسكا تضوه عن

أم ماذهبن إلىه من احتمال أن هذه الوقعة الوردة في نغصر المشار إليها، كانت بعد سنة ١٩٦٧هـ/ ١٩٦٩، فقد بني هذ لاحمد على الإسارة في بعض أبيانها إلى المهدى وال الهادى، وبغلب على أن المهدى هو الإماء المهدى لدين الله إبراهيم بن تاج الدين بن بر سر من أن الهادى، الذي قاء بالإمامة في سنة ١٩٦٣هـ/ ١٩٦٣م، وليث وعبده في صراع مع بني رسول حتى أسروه في سنة ١٩٧٤هـ/ ٢٧٥، وأودعوه سجن تعز، فمكن فيه حتى وفاته في سنة ١٨٨هـ/ ١٨٥٠،

وهكذا بعتقد أن تلك الوقعة بين عمال الملك المظفر وبنى سبد والمعاصرة للإماء المهدي وعشيرته من ال الهادي، حدثت في الفترة مدير سنة ٢٦٣هـ/ ١٢٦٣ علاء، أي فسبل وقسوم الإماء المهدي في الأسر بسنتين، لأن هذه السنة الأخبيرة شهدت أحدت أخرى تتعلق بمدينة حرض خاصة، والمخلاف السليماني بصفة عامة، فقد أخرى تتعلق بمدينة حرض من قبل السلطان الملك المظفر، في هذه السنة، أي في سنة ١٢٧هه/ ١٢٧٣ علاء، هو الأمبير عنزيز الدين الطنبيعة، وهو أول أمبير لحرض برد ذكره في مصدر تاريخي منذ تعيين الأميني أمبيرا عليه في سنة ١٢٥٨ه/ ١٢٥٠، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وكانت بعص بهات حرض تخضع خضوعاً مباشراً له ، وبعضها الآخر له عليها جباء

١١٠ نعسرنى، بلسوغ المرام، ص٤٩- ٥٠: الواسسعى، قاريخ البعن. ص١٩٠ .

معومه المحمد الفلت الراسي محمد المراس المحمد المراس المحمد المراس الأمر الفلت الراس فلما مرحوا الم مورود المراس مده المحمد المراس ومثلهم راحلي الأمر ولما مرحوا المراس وه وم و و مراس مرس وراس ومثلهم راحلي الماحمة الانسرال مع وومه وه و مراس مرس واستولي على خمل الباهين، ونسب حمو عهد و هر المعالمة المرافية الفلي من الأمر أبي سعين المراس ما المراس ما المراس والمالية المراس ومراس مراس والمراس والعلوس ما الأراس والمحالمين على المراس ومراس مراس مراس ومراس من الغزاء وعندما نقدموا إلى ديار المحالمين على المراس ومراس بهره مراس مراس والمراس والمرا

وعندما تشتت العسكر الرسولي لا بلوى على أحد . لا نر سر عد حر بدعى على بن خالد من لم سبامه ، وإرجاعه إلى مرس فدنم أميره في كرامه ، وكافأه مكافأة سخية ، ثم عاد إلى بلده ، وهي أند ، عود يه ، عرح على بغتة ، وقابل الأمير أبا سيفين بها ، وأحيره بإكراء عربر الدس نصع على بغتة ، وقابل الأمير أبا سيفين بها ، وأحيره بإكراء عربر الدس نصع له . فطلب منه أبو سيفين العوده معه إلى حرص . لمدل بدوره نسخ من إكراء أمييرها وعلى الرغم من اميناع الشيريف على سرحد مر العود الي حرض ، فإن أبا سيفين ألح عليه حيى واقو على صحيمه فيها الني حرض ، فإن أبا سيفين ألح عليه حيى واقو على صحيمه في سرحد مده النيرية ، وابن أحيمه بعيمه النيرية على سرحد على سرحد المديدة النيرية ، وابن أحيمه بعيمه النيرية على سرحد المديدة النيرية ، وابن أحيمه بعيمه النيرية على سرحد الديرة المدينة ، وابن أحيمه بعيمه النيرية على سرحد المدينة ، وابن أحيمه بعيمه النيرية ، وابن أحيمه بعيمه النيرية ، وابن أحيمه بعيمه النيرية ، وابن أحيمه بعيمه المناطقة المدينة ، وابن أحيمه بعيمه المناطقة المناطقة

الفصيد: الاحتمال على الظن ن بدر الدبن البث جا

.. 1740 /

ب سليمان. الفترة مابين حبل وقسوع الات أحداث عامة فقد أول أمير عليها في عانت بعض عها جبابة

ن، ص۱۹۸۰

<sup>(</sup>١) ابن ماتم، السمط، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حاتم، السمط، ص٢٦٢٠٠

٢) ابن حاتم، السمط، ص٤٣٤

إلى حرض وما أحس أميره إلا بوجودهم في داره، على الرعم في سمر أمسوال طائلة لمن بأتى له بأبي سيفين للموحدة التي وجده عدر بسبب خب نشه لعسكره ف لقى القبض عليه هم جسب عا، وأودعه السحر ١٠٠

معه

2,

ولما علمت زوجة أبى سبقين بسجن زوجها ، وولدها استجمر بالأعراب وبالأشراف فهبت لنجدتها قبائل العرب من المخلاف واغع حتى بلغ مجموع هذه القبائل سبعين قبيلة غصّ بهم خبت الخموس الوند بين حازان وباغته في في القلق والإرجاف في حرض وخاف أميره وعساكره من هذه الجموع المحتشدة ، فطلبوا من أبى سيفين أن ببعث لهم القبائل التي جاءت لنجدنه ، كتبا يحثهم فيها على العودة من حيث أنوا فكتب لهم بنا ، على رغبة الأمير ، وقال له: "قد كتبت امتثالاً ، وأنا أعلى أنه لا بثمر ولا يجدي ، ولو كتبت ألف كتاب بعده ؛ لأن هذا جمع مختلف من كل جهة ، ولو كتبت ألف كتاب بعده ؛ لأن هذا جمع مختلف أكون في السجن (١١) . فأرسل الأمير من يوصل كتاب أبي سيفين إلى أعيم أولئك العرب حسن بن موسى ، أمير حَلِيْ ، من بني حرام (١١) ، فلما قرأ حسن الكتاب ، قال لرسل أمير حرض: "ارجع إلى أميرك، وقبل له: إن

<sup>(</sup>١) ابن عاتم، السمط، ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) ابن عاتم، السمط. ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: أحمد الزبلعي، بنو حوام، ص١١٣، بنو حوام نسبة إلى حوام بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، أسرة معلبة حكمت حلي بن يعقوب في العصور الإسلامية الوسيطة، وكانت علاقاتها وثبغة بأمراء المخلاف السليماني، ثم ببني رسول، وأشراف مكة، ولبث بعض أفرادها في الحكم حتى العصور الحديثة، انظر: ابن الأهدل، علماء اليمن، مخطوط، ورقة ناب؛ الخزرجي، العقد الفاخر، منخطوط، ورقة ١٨٤؛ أحمد الزيلعي، المرجع نفسه، ص١٠١- ٢٢٢؛

ها در بعد، آو آخت آن سجنو بنفسته، فلسن هو في حساب، لا من مله ۱۰ بها فصدن ربيد وعدن ۱۰

ولم عاد الرسل إلى حرض، وأحبرو مبيره برد هور. دغير من يحد قورا لا رحعة قسه، ودلك بان عمد إلى شنق أبي سعت و سه . كعن بي حيه و يوك النسريف على بن خالد مسعول في تعدير سه و مورد مدين النسريف على بن خالد مسعول في تعدير سه و مورد مدين الأشراك الحداعية حولها، وعمل على نعوير سه و مورد وسمه ماعى منها، وعبن من يقود بتخديل هذه الحموع خاندة وساد ومه والبغيضا وبين فينا تها المختلفة، وشيعن دور مدسما نرمه والمنابين، والنقاطين، وغيير دلك من وسائل الدفع التي لا معرفه يعرب ولا بطبقون مقاومتها، في الوقت الذي أحاطت تبد الجموع عدية حوض إحاطة السوار بالمعصم، وفرضت عليها حصارا شديدا من كي دون إحاطة السوار بالمعصم، وفرضت عليها حصارا شديدا من كي

وعلى الرغم من شدة الحصار المفروض على مدينة حرض، وكنوة نبك الجسموع، ومسجى الأمسير داود بن المنصور الزيدي ان ١٨٩هـ/ ١٨٩ه النصرة زوجة أبي سيسفين (٤)، فإن الأمسير عزيز الدين الطسبع ورحاله قكنوا من تفريق الأعداء، وتشتيتهم بما استخدموه من وسائل دفعمة لا قبل للعرب بها، كدبابيس النفط، والأشواك المسمية، وبحو

على الرعم مما بدله مي ده البي وحيدها عليم. وحسيسيفا، وأودعيه

وولدها استنجدر من المخلاف والحجا خبت الخموس الوائع فن، وخاف أمسرها بمفين أن ببعث لهذ ودة من حيث أتوا امتثالاً، وأنا أعلم هذا جمع مختلف ناعهم، فضلاً عن أبي سيفين إلى برك، وقبل له:إن

<sup>(</sup>١١) ابن حاتم، السمط، ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حاتم، السمط، ص٤٣٨.

٣٠ الرجانية، السمط، ص٢٩٨٠.

<sup>(</sup>ع) جاء الأمير داود بن المنصور بالله بناء على رغبة روحة أبي سبغين التي ضعب نبه ولا ت أس طلت بصرة العرب، فلم بنصروني، ولابد أن تنصرني أنت ولاحد السلاد فكر شيء يكون للأمير، فهو لك، ولا أريد منك سوى الأمير وولده ... فأحابه إلى ديد وحمع الجموع انظر: ابن حاتم، السمط، ص ٤٤٠

ر كتابه بن جرغه بن الوسيطة، وكتاب - مكة، وليث بعض

ليمن. محطوط، الريامي المجم

الربلمي، المرجع

دند، می خدرهم شی برا حرص استجد ریعود آن و این مراسم الأمیسره ود بن سطور درجانه روسد سندج بر حداد را را و و الفترة و نوحند بن برای مورجای سندی بدین وجنس تصرفه بقوله الله و بقره بهذه نرو به در نقصته بند شد فیها و به سندی و برای الله تعالی ۱۳۱۰.

غبر أن ابن حاته الذي ركز على ابراز هور ألطنها اله بوصع مر هو نسبة لقبيمة لذي سندرج عسكر مبير حرص وم هي بوعن عد هذا ومن هو أبو سبغين أمير باعنة أو كبف بنق به الطبيعة ، ويسلم علم عسكره، وهو بعد ما سبخه ويال بني سي سبسه را من عسداوان وي بقي الأخيير أميير على حرص عد هذا خداد أنه أنه تركسها وي حدث رد فعل منظم من قبل هن محدالات رد على كسرتهه تلك ون الشنق أبي سبقيل ونجدت كن هذا أسنيه تفتقر الي إجابات معداد بغظلها ابن حاته، ويصعب على أمر وهي فن صحدة عنها ولكن لا بأس من الغستسرة ، التسوطسل إلى حديث مسحدة عنها ولكن لا بأس من الإجستهاد في محدولة لتسقيمه بعض التعسيرات المحيطة بهدا الوقعة .

ولعل أهد ما يكن ستنتجه من هذه خدتة هو كراهية أهل المخلاق السليماني للحكم المباشر بنبي رسول عني أي حزاء من منطقتهم، ناهبك عنها كلها ، وكراهيشه بط عسا كرهم من الغيز ، وما فعله شيخ

<sup>(</sup>١) ابن حاتم، السمط، ص220.

<sup>(</sup>٢) أبن حاتم، المسمط. ص٤٤٥.

المسلم الأنساد المسلم المسلم

ابن شبح الفسله الدي تسده و مسدد بيد بيد بيد بيري و والسكيل بهد وبايد لا هدف مده و لا من في محد المنادومي هذه الدي هذا المنادومي هذه الدي هذا المسحد المحاد المحاد المنادومي هذه المستحد وبي المساحد المنادومي هذه المستحد وبي المساحد المنادومي المنادومي معد وبيد بيا مدي المنادومي المنادوم

أما الأمير أبو سيفين المذكور في هذه الحدثة بكنيت فغط، فهو المحدث من المدعد، المناحد، وإن كان وصفه بأسير باغتية بعطي ذريعية

و أوطانهم بمن فسهد. حساتم مسؤل الدر أعمالهم إلى أيديد. فد، بقوله: "فلله در لم يستخف، وأعانه

ا، لم يوضع لنا من ماهى بواعث عمله للنبغا، ويسلم ن عسداوات؟ وهل له تركسها؟ وهل سرتهم تلك، وثأرًا محددة ولكن لا بأس من ولكن الك

هبة أهل المخلاف نطقتهم، ناهبك ما فعله شخ

44-

<sup>&</sup>quot; العليلي، العجم الجغرافي، ص١٩٨٠ المعلى المغلال السليماني. دا مر٢٠٠٠

مى لغريا من رأى الأمرة والمنال والكلفة عنها الغراط والكلفة المنها الغراط والكلفة المنال والزخل الحد خواسى والله المنال والزخل والمنال المحدل الله حسل والله المحدل والله المحدل والله عنه والكلف المحدث والله عنه والكلف و

نسماناً وهاسسة عاملة الماس ألاس كراه بالتفسوس لدى نعا دلف المحرب الخالعال بعد رص الكل حمى الأسف بهدر نسدالة فسولي إلاس و الرمسخ تنوشله الماس و المساح تنوشله ولواكن دا عقل حرى قبل ما حرى ونواة دُخُولُ الدُرْبُ أصبيح عانياً

وبعتقد أن اشتراكه في هذه الوقعة كان مبكراً، لارتباطها بغخر الدس السّلاح، وهو من رجال الملك المنصور، ومماليكه، وكان والب على مكة من قبل الأخبر في سنة ٦٣٩هـ/ ١٢٤١-٢٤٩م، ويقي بها حنى سنة ٦٤٩هـ/ ١٢٤٨، عندماعسزله عنها في تلك السّنة، وأقطعها

١١) ابن هتيمل، الديوان، ص٢٩- ٧٠.

ا فتسل قبله قبل

لوقت، هم فرع

رة إثنان هما:

ن حمزة، وابند

س السابقة مع

لذي قسيل في

هذه القصيدة

رة والأصل هم بخيل لخبثل والرجل الفحيل بُ والقُفْ لُ مة عقل رجله غل بفخر الدين ن واليًا على ا حتى سنة

قطعها

والمعلى المستنف والمكافئ والمتعادم و لان المسلم ولانعرف شيئًا عن تاريخ وفاته، وإن كار في حكم خريد م المارة الماليك الذين استعملهم الرسوليون بعد ذلك. ورب عاش مي ين من الماليك ى السلطان الملك المظفر، واشترك في معارك المخلاف السيماي مع لأمسيني السالف الذكر بين سنة ١٤٨- ٢٥١ه/ ١٢٥٠ - ١٢٥٠. يكون هذه القصيدة مثل سابقتها التي ورد فيها اسم الأميني، مرتبطة مي بعض أبياتها بالدّرب التي أوضعنا سابقًا، أن المقصود به درّب لنج... ي مدينة جازان العليا، عاصمة المخلاف السليماني في هذه الفنيرة يضاف إلى ذلك أن الأمير وهاس كان وقت وقوع هذه المعركة في عمر النباب بدليل قول الشاعر:

دلفت لحرب الخالعين بعارض أحد الحواشي ودقه الخبل و لرُحل

أما ولده سليمان بن وهاس، فقد اشتهر في حياة والده بفضل موقفه من الدفاع عن الشَّاعر القاسم بن هتيمل عند محاولة القبض عليه بذ، على أوامر من الملك المظفر، وقصَّة القبض على ابن هتيمل مشهورة في كسنب الأدب المحلِّي للمنطقة، ويتناقلها الأهالي ممن لهم اطُّلاع على الأدب، جيلاً بعد جيل (٢) . وذلك بفضل تلك القصيدة التي مدح به أبن

الناسي، العقد العمين، ج٨، ص١٦٠، ١٧٥

خلاصة هذه القصَّة، أن الأمير وهاس كان في ضبافة الملك المطفر عندم بعث بسرية من الخيل إلى جازان لجلب الشاعر القاسم بن هسيمل لما علمه من الأنصاب بأمر . حس والتعريض به عندهم بقوله:

إنَّ الملوكَ بني يعقوبَ قاطبة ﴿ طُرا وكلُّ ملوك غبره مُونَ نب علم ابن هتيمل بوصول السرية لأخذه، التجأ إلى بيت الأمير وهاس. فمنعه منهم سه سليمان بن وهاس، وكان صبيبًا لم يبلغ الاحتلام، فلما عادت السرية خرت لمنظر . سليمان تعرض لهم بخيل ورجال واستخلص الشاعر منهم فسرا فلاء لسنض لأمبر وهاس على ماقعله أيشه. فقال الأمير وهاس: إن الني صبى لم يدرك. ولا يعفل أن علم

والماتات الأوضاع السياسية والعلاتات الخارعية لنطقة حازان ......

هتب مل الأمسر وهاس والتي حفظت لن هذه القصلة على مر الأسبار الم

لا تطلب لرزق را دانلد عارف المالية بكل من سنيسان لل وفر نقال العاصو الطلبق المعسفرة الدخر الخصة الأشة النامج لزم

فَخْسَرُ مِنْ عَنْهُ وَرُنَا لَكُهُ عِمْ الدُّنْسِبُ الْقَبَالَا، بلا مستع وشر المُنْسِبُ بِكُمْ عُرُّ مُحَجِّلَةً فَنَحْنُ فَسَى جُمْسِعِ مِنْهُ وَعَرْنِي كَا مِنْ بِدِ لِنَا عَدَى قَدْ بَدَرُكَ بَهِسِبُ وَسُواسٍ كُلُّ دَمِيْمُ الْحُلُقُ وَشُر الْحُرْحَنْسَى مِنْ لَهِا وَ اللَّبِكُ مُنْتَقَدًا حُوبِاي مِنْ بَيْنِ أَلْبَالِ وَأَفْسُونِي أَوْلِيالِ وَأَفْسُونِي \* \* \*

قلو أضعك حبراني بفعلهم في عجزهم ضرب أخماس بأساس مرخت في أسر ابن برظس مراح زيدان في أسر ابن برظس هدية يتحفي بني مقدمها عند المطقسر أو عند ابن دعس فيمل أبو سبنفين هذا هو الأميس وهاس؟، وهل ابنه سليمان هو الذي قتل معه شنقً على بد رجال عزيز الدين ألطنبغا؟ والواقع أنه من الصعب الإحابة بشكل محدد عن هذا السنوال ولكن هناك بعض القرائن التي

ندومهم عام السلطان بإحصاره، وأقر بأنه استخلص الشاعر بمفرده، وتحدى أفراد السربة لمسررته، بعد عنه السنطان، وأكرمه ولما حضر الشاعر، وسأله السلطان عن الببت السول المد. قال أطل الله عمر السلطان إنما قلت: "وكل ملوك غبرهم سبقوا فاستحس السلطان تخلصه، وعقا عنه رعاية للأمير السليمائي، فقال ابن هتيمل قصيدته السينة المدكورة في المثن أنظر، النفسسي، الجواهر اللطاف، مسخطوط، ص١٣١- ١٢٢ العقيل، المخلاف السليماني، جا، ص٢١٨، وانظر: مقدمة الشارح في ديوان ابن هيمل، ص٢٧- ٢٩.

<sup>(</sup>١) ابن عتبمل، الديوان، ص٥٥- ٧٧.

بهانا غيل إلى الاعتقاد بأن أبا سيفين، وابنه المقتول معه، ماهو إلا وهار وابنه سلب مان المذكورين أعلاه، بدليل أن المؤلف وصف الأول باند أصير على وابنه سلب مان المذكورين أعير أخر في هذه الفترة غير وهاس. أو أحد بهناف إلى ذلك، وهو الأهم، أن الملك الأشرف بقرر أن سلب ن بهناف الذي يصفه بسليمان الكبير توفي مع والده، دون أن بذكر أسب لونة (١٠ ما يغلب على الظن أنه توفي مع والده مقتولاً في الحادثة الذكورة، ولكن الملك الأشرف الذي غدا فيما بعد ولى عهد السلطان. وانني رجل في الدولة، ربحا تحساشي ذكر القستل الذي كان على بد أحد وانني رجل في الدولة، ربحا تحساشي ذكر القستل الذي كان على بد أحد مناعر بني سليمان، ويشبر بالتالي مستاعر سكان المخلاف منشأنه أن يشبر السليماني، أو منطقة جازان الذين يدينون بولانهم التقليدي لأمرائهم السليمانين،

أما كيف يثق عزيز الدين ألطنبغا بأبي سبفين، أو وهاس، إن صع ماذهبنا إليه، فربما يعود إلى بعض الروابط الشخصية الجيدة التي كانت ترنبط وهاس بالملك المظفر، ثم ببعض عاليكه، ومنهم ألطنبغا نفسه، بدليل نباه وهاس بزيارة الملك المظفر غير مرة، ومنها تلك التي كانت في زيبد والتي تزامنت مع محاولة القبض على الشاعر القاسم بن هتيمل، وهو ملتجى، ببيت وهاس في أثناء غيبة الأخير في زبيد في زيارته تلك للملك المظفر (٢١). ويؤكد هذه العلاقة الشخصية بين السلطان وأمبر باغتة ماجا، في محاورة سليمان بن وهاس مع الرجال الذين جاءوا للقبض على الشاعر ابن هتيمل قد استجار بنا

لعصنه على مر الأحسال ال

رُ بَكُنْ مِنْ سُلْمُعَانِ بَنْ وِهَارِ رُ الخِصَمُ الأَشْمُ الشَّامِعُ الرَّاسِ

انشالاً بلا مسع وإنساس في خمسع منها وأغراس في خمسع منها وأغراس منواس كل ذميم الخلق دساس المراس وأضراس

جُزِهِمْ ضَرَّبَ أَخْمَاسَ بِأَسْدَاسِ عَ زَيْدُانَ فِي أَسْرِ ابْنِ بُرُطَاسِ المُطْفَّسِرِ أَوْ عِنْد ابْن دَعَاسِ ، وهل ابنه سليسمان هو الذي خا ؟ والواقع أنه من الصعب ، هناك بعض القرائن التي

الشاعر بمفرده، وتحدى أفراد السرية ر، وسأله السلطان عن البيت السابق وكل ملوك غيرهم سبقوا" فاستحس وعدال أبن همسيال قصيدته السبب الف، مسعطوط، ص١٢١-١٢٢

<sup>(</sup>۱) طرفة الأصحاب، ص١١٠٠

العقبلي، المخلاف السليماني، جدا، ص٢١٨٠

الأوساح السباسية والعلاقات الخارجية لمنطلة خازان حسب ووسسوس والساس والعلاقات الخارجية لمنطلة خازان حسب والمساسون

وهكذا نلاحظ أن العلاقية الشخصية كانت جبدة بين الأمير سيفين من جهة ، والسلطان المظفّر والأمير عزيز الدين ألطنبغ من حهة أخرى ولكن حسن علاقه أبي سبفين الشخصية بكل من السلطان والأمر عزيز الدين لم تحفّف مشاعر الكراهية والبغضا ، تجاه استحواذهما عنى حرض ، والرغبة في إلحاق الهزيمة بعساكر الغزّ ، وإحراز النصر عليها من قبل المعارضين لها من قبائل المخلاف السليماني ، ثم العمل على زعزعة موقفها ، وتعريض وجودها في حرض للزّوال ، غير أن الأمور سارت إلى غير ما مهوى أبو سبفين عندما راهن بحياته وحياة ابنه على هذا الموقف الذي عدّ الأمير ألطنبغا متخاذلاً .

أما عن وجود بنى رسول في حرض، فلانعرف عنه شيئًا على وجه التُحقيق، بعد ذلك الانتصار الذي حققه أميرها ألطنبغا على قبائل المخلاف، ومن لف لفها من القبائل المجاورة لها من الشمال، وهل كنب لهذا الوجود الاستمرار، أم أنه تعرض مرة أخرى، لرفض أهل المخلال السلماني، ومقاومتهم التي لم تكد تنقطع طوال الفترات السابقة؛ وكل ما نعرفه بعد تلك الحادثة ما يذكره ابن حاتم من أن داعي الشرقد انقطع

<sup>(</sup>١) العنبلي، المخلاف السليماني، ج١، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٢١) أبل جائد، المنقط، ص ٤٣٥.

رة شدند، الخارجية المعاد والماد

انه ام يحدث حادث بعد ذلك (١١).

غير أن الأمير عزيز الدين نفسه لم يسمر طويلاً في إمارة عرص بعد يد الحادث، ذلك أنه كان في سنة ٩٧٣هـ/ ٩٧٧، مع العسير السوار، ية الله الله شرقى البعن لمحاربة الأنسراف الريدنين المعاربة الأسراف الريدنين المعاربة المريدنين المعاربة المعاربة المريدنين المعاربة المواردين المعاربة المعا ندى المنهت بالصلح بين الرسوليين والأشراف، قبار اس عاد له سم الى المدرب النهاب عاد له سم الى يودة الطنبغا إلى حرض، ولا حتى إلى مصمره بعد هذا العملع دما ال يور المصادر التي بين أبدينا، غبر كتاب ابن حانه. إلى ال مي دلار. ا. ي إلى الطين بني رسول عبينوا أميرا اخر على حرس حله المسدد بي . ولم تشر أيضا ، لاشعراً ولا نثراً ، إلى أن الأنسراف العوائم اسم ١٠٠٠ رص بعد مقتل أبي سيفين، وهزيمة الأعراب المشار إليها ومن المعمل أن كون المصادر السمنية المعاصرة لتلك الفترة أو القريبة منها، والبي وتخر وكبرا ملحوظا على أمراء الإقطاعات بحكم أن بعض كسابها من رحال لذرلة وقادة العسكر ٢٣١ . يعني أن حرضًا خرجت من أبديهم. وأن العوائم نكو من استردادها . كما أن شعر ابن هتيمل الذي نظم أصلاً لا لنسجيل غودث. وإنى لمديم بعض الشخمصيات الذين لعبوا دوراً فمها، طمعًا في بيهم. لم يسعفنا عا يعين على إزاحة السَّتار عن تاريخ المنطعم التي عقبت أحداث سنة ٦٧٢هـ/ ١٢٧٣ - ٧٤، ويبدو أن الشخصيات التي يدحها ابن هتيمل اختفت عن المسرح السياسي للمخلاف، فالعاسم بن على الذُّروي توفي مقترولاً في حلبة المبدان على بد شخص أن تتوكوه وللسلفار في بن خبالد الذي درز خير العودة معدال شريف علام الدولة. والمدالة الدولة ا

يدة بين الأمسر أبي ألطنبغا من جهذ ن السلطان والأمر المستحواذهما على النصر عليها من عمل على زعزعة لأمور سارت إلى على هذا الموقف

شيئا على وجه خاعلى قبائل بال، وهل كتب سأهل المخلاف السابقة ؟ وكل شرقد انقطع

<sup>(</sup>۱) ابن حاتم، السمط، ص ٤٤٥٠

<sup>(</sup>۲) ابن حاتم، السمط، ص ٤٥٣٠

أا من أمثلة هؤلاء الكتاب بدر الدين بن حاته، والملك الأشرب الأول بن المظمر، وعماد الدس الحيزي، وتاج الدين عبدالياقي بن عبدالمجبد، وكلهم من رحال الدولة

اسمه عاطف، لانعرف شبنًا عن انتما اته الغبلبة أو السب سبم المراس محمد الصيّاد الذي خلفه في رئاسة عشيرته، ربما له بيد نشاط وسدي بحقّق له المكانة التي حقّقها والده وجمال الدين هاشم بن وهُس. أمر المخلاف في ذلك الوقت، لم يكن له ذكر في المصادر المتاحة. ناهبك عن اختفاء أمير باغتة، وابنه الكبير عن المسرح السّياسي بوفاتهما مقنوني في وقت واحد، كما تقدُّ، ولا ندري من خلفهما من أهل بيتهما في زعمة عشيرتهما .

(١١) - بفيهم من بعض المراثي النبي فسنت في الأميير القياسم بن علي الذروي أنه قستل على بد شخص يدعى عاطنًا، من ذلك قول ابن هتيمل:

قَإِن بَقْتُلُ عَوِيظُفُ وَهُمُو أَدْنَسِي ﴿ وَأَحِفُرُ مِن بُوا ، بِالصُّمُوابِ فقد قُنل ابنُ مُلجه في علمي وما يوفي ابنُ مُلجه في ذباب وقوله معربًا الله محمد الصياد الذي خلفه في زعامة قومه: ا

محسد لاتحرع لمصرع قاسم فعا أفة السادات غير الزَّعَانف وهب في التأسّي أن قاسم حمرة فصرية وحشي كحربة عاطمف انظر: الديوان، ص٨٥. ٩٤. وكنان الغناسم قند وقع. أثناء حسروب بني سلسمنان مع الرسوليين، في الأسر، وأودع السجن بتعز، ومكث فيه زمنًا إلى أن أطلق سراحه، وسب إلبه وهو في أسر الرسوليين قوله:

مَنْ لصب عاحم نشر الصبال لم يزدة البيسن إلا نعسبا وأسبر كُلما لاح له بارق القبلة من صببًا صبا ولطـــرف أرق إنســانُهُ دون من بشتاقُهُ قد حُجبا

وهي فصيدة طويلة. ومن غرر قصائد شعراء المخلاف، انظر: الذروي، الديوان. ص١٠؛ العصامي، سمط النجوم، حدى، ص ٢٧٠- ٢٧٣؛ النعسمي، الجواهر اللطاف. معطوط. ص٣٥. ويذكر العصامي أن السلطان أحمد بن إسماعيل الرسولي بعث بتلك القصيدة إلى الشريف بركات بن حسن بن عجلان. أمير مكة المكرمة، مع رسالة يطلب فيها منه إفراع دور مكة. وملاقاته في حلى بن يعقوب، فاعتبر الشريف ذلك بمثابة تهديد له. وبعث إليه بقصيدة مماثلة تتضمن كثيراً من معاني التهديد، انظر: المصدر نفسه، ص٢٧٣

and the same of th د سند و کرستد نو . ساد در ب در نی در ند سه رود و سادسا ے باتا ہو سا از سنسان کو خواص افتار سا سا ن رون سدی سام سام دور سان اور در سان ر د د مند و مرد رسو مر هو د ر د د صد هی ے واقع سے سنونا ند وسنونا نو رد زق و رہے۔ بدد با تنفل شدکینید می استوراش و فرای از فرانشدیش ب در در در در در در سنگ از داشتند سند با سا سه نن شراد مشیدی او رفت فیوه کند. م در ده در دو دونده در شده سعر آ دویر ست ب سد در سد سعر، دمر شی رسه د. س

و د سندر دشون درد زوی صده بود مدیده سند تر بعد کرد. و دروه در در دروی می کرد. در در در دروی می کرد. در در در دروی می کرد. دروی می کرد. در دروی می کرد. در دروی می کرد. در دروی می کرد. در دروی می کرد. دروی می کرد. دروی می کرد. در دروی می کرد. در دروی می کرد. در دروی می کرد. دروی می کرد. دروی می کرد. در دروی می کرد. در دروی می کرد. دروی می کرد. در دروی می کرد. در دروی می کرد. در دروی می کرد. دروی می

. . . . .

وان اس في المعادد بن عند المد

----

سب نره نعبسون م مردد بر مسدد عبد الدي م دادد سب نره نعبسون م مردد رئسم معد تد نسب عرد

المصور ١٠٠٠ فلما البقي الجمعان في سنة ١٩٩٧هـ ١٢٩٨، من المعالي وحرض، أدرك الملك المسعود ألاً قبل له بقينال حيث السلطان. فادير للعملج، وسلم نفسه، ومعه ولده، أسد الإسلام، للعسكر السلط مي نير حمله إلى نعز ١٢٠ غير أن مصير حرض، وموقف السلطان المؤيد من من سلسمان لم منضحا بعد هذه الحادثة، وإن كان بعشقد أنها عادت ليم رسول، خاصه أن قوات السَّلطان وحشوده العسكريَّة كانت كبسرة حدا . . ١ قبل لبني سلمان بها ، وأن حليفهم الملك المسعود هزم واقتبد أسبران تعز ١٣١٠. وهكذا با حت محاولة بني سليمان تلك بالفشل، وأصبح واضع لهم، بدعمه الملك المسعود ضد أخب السلطان المؤيد، أنهم وضعم، رهانهم على حصان خاسر.

غير أن هذا الفشل لم يفت في عضد حكَّام المخلاف السليماني. حبث قاموا في سنة ٧٠١ه/ ١٣٠١- ٢٠ م بهجوم مباغت على الحامية الرسولية المرابطة في الراحة، وقتلوا مقدد الحامية خطلبًا، وأخذوا أربعين فرسا من رتبتدالك وكان بنو رسول يحتفظون بحاميات صغيرة في بعض محطات طريق الحج إلى مكة المكرمة ، لحسماية القساف لمة السكطانية ، وإمدادها بما تحسن المون والأقوات. ومن هذه المحسطات البرك. وحلى، والسرين ، إلى جانب الراحة (٥١ . وكانت تلك الحامية التي تتخذ

<sup>11,</sup> اس سدالمحمد، بهجة الزمن، ص٦ ١- ١٠٧.

خررحي، العسجد المسبوك، ص٢٨٥؛ الديبع، قرة العيون، ج٢، ص٥٥ 141

عسماد الدين إدريس، كنز الأخيار، مخطوط، ورقة ١٩٣أ؛ ابن عبدالمجبد، يهجة الزمن، ص١٠٧٠

الخزرجي، العسجد المسبوك، ص٢٩٤. (1)

السُّرَانُ موقع إسلامي أنري على ساحل البحر الأحمر، ببنه وبين مكة المكرمة حوالي ٢٤كم، وحلى. واد وموقع بعرف بحلي بن يعقوب إلى الجنوب من السرين بحوالي مائة كىلومىر، والبرك. إلى الحنوب من حلى بحوالي خمسين كبلو مترا، حول تعاطف حكه==

was among the state

را ۱۳۹۸، ين نعور بسش السكفان، فدين معور بسكر السكفان، فدين المسكفان المؤيد من من تعقد أنها عادت نسن كانت كبيرة جد، ولا مسلسل، وأصبع واضع واضع المؤيد، أنهم وضع

خلاف السليماني. مباغت على الحامية طلبا، وأخذوا أربعين ت صغيرة في بعض الفسلطانية. والمحطات البرك، لحامية التي تتخذ

، ح۲، ص۵۸۰ اس عبدالمجبد، بهجة

وبين مكة المكرمة حوالي من السرين بحوالي مانة حول تعاطف حكاء عد

عدد المواقع مع بني رسبول في حبوبهم ضد الأيربيين، نظر: أحسد الربعي، الما بع إسلامية المندثرة بوادي حلي"، ص١١- ٢٣؛ "بنو حراء"، ص١١ - ١١ الاحت ما فتادة، حاكم السرين"، ص٢٥- ٢٨؛

The Southern Area , PP, 94-171, 470-482

المنافرية، جد، ص ٣٣٠، الفرادية المنافرة المنافر

١١٠ بن عبدالجبيد، تاريخ اليمن، ص١١٢- ١٣: الخيزرجي. العبجد المبدك.
١٧٠٠ الديبع، قرة العيون، ج٢، ص٨٩٠

<sup>&</sup>quot; عسساد الدين إدريس، كنز الأخيار، مخطوط، ورفة ١٩٤أ؛ العفيني. المغلال السليماني، ج١، ص٢٢١٠

زعميم من الغسر، وانما بعميه ده نسريف من بني سأم السكطان ١١٠ فيعيادت العسب كر السلط بهية بعيد أن سيد الرحة من الشريف على بن ملمان بن على نبابة عن السلطان الملك المزيد . المعتمل أن موقف بني سليمان من الحامية الرسولية بالراحة نيس مسم وجود الحامية نفسها. بقدر ماهو وجود شخص غريب عنهم على رسي هو المقدم خطلبا، أما عندما قبل العسكر الرسولي بوجود شريف منهم عم رأسها نيابة عن السُلطان، فإن بني سليمان لم يجدوا غضاضة في دير وتخلوا عن الراحة كما يقول عماد الدين إدريس قائد الحملة الرسوسة التي قدمت للثأر لمقتل المقدم خطلبا (٣).

ومهما بكن من أمر، فإن هذه الهزيمة التي مني بها بنو سليمان م عقر دارهم على يد الرسوليين، كانت من أولى الهزائم، وأكثرها وضوحًا في المصادر التاريخية المبسورة منذ خروج الأبوييين من اليمن، ووصول بني رسول إلى السلطة في سنة ١٢٨ه/ ١٢٣٠ - ٣١م. كما أنها فرضت أمراً واقعاً ، هو القبول بوجود حامية أجنبية ترابط على أرضهم، حتى ولو كان وجود هذه الحامية مشروطًا ببقانها تحت قيادة شريف منهم، وكنت مهمتها لا شأن لها بالوضع الداخلي لمنطقة جازان ، وإنما لحفظ الأمن في طريق الحج والنجارة بين مكة المكرمة واليمن، وكذلك تحسبًا لأي غزو خارجي بأتى البمن عن طريق الحجاز ولاسبما من مصر التي كانت

الخيزرجي، العقود اللؤلؤية، جـ١، ص٣٣٠؛ الديبع، قرة العيون، جـ٢، ص٨١٠

العقيلي، المخلاف السليماني، ج١، ص٢٢١.

عسماد النبن إدريس، كنز الأخيار، مخطوط، ورقمة ١٩٤ أو ابن عبدالمحبد، بهجة الزمن، ص١١٣؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية، جا، ص٣٣٠.

كنز الأخيار، مخطوط. ورقة ١٩٤،

الأوصاع الحاسب المراس والمساور

م المنها في تلك الفترة مع بني رسول على عبر مار . ١٠ عام المار . ١٠ عام المار . ١٠ عام المار . ١٠ عام المار . ١٠

الرغم من تلك الهرعة الى حلب بيسى سلسمان عد نسنديد الدي يه ينهم ويان حصومهم الرسونيين، فإن قدانه ريده منه رئفوا عن السعسر في ليني رسول، ولرحائه في حرص، وفي رمه داو سنه ۲ ۷ه/ ۱۳۰۲ ۱۰۰۰ اعترضت قبینه جهینه - وهی ر العرب بن العرب المستهورة التي كنانت بعص فيخوذها تقض سواحل معد حران والفيفذة ومازالت حتى البوه ٢١٠ - ، عسد كر الرّسوليين م ديم لموسى ابن أبي بكر بن عبلا ، الدبن أثنا ، عودته من مدينة البرك. بعد أرد. سعمسر أسوارها، إثر الإشاعات التي وصلت إلى البمن في ز حرسه ٣ ٧ه/ ١٣٠٤م، عن وصول عساكر مصرية ضخمة إلى مكة مرمه، وحوف الرسوليين من أن تكون هذه العساكر موجهة ضدهم" ا. رك رريده العساكر الرسولية، الشريف طاهر بن أبي نمي قاصداً السلطان يؤدا نحكنت هذه القبيلة من إلحاق الهزيمة بالعساكر السلطانية دنيرت من اللؤلؤة - الشقيق حاليًا - وقتل الشريف طاهر ، والاستبلاء عمر الفالهم ودوابهم (٥) . وقد مرأت هذه الحادثة دون أن يكون هناك أي ر: نعل مدكر من جانب بني رسول، في حدود ماوصل إلى علمي. ولعل عده رحود ردُ فعل رسولي على تلك الحادثة أو تأخَّره، جرَّأ قببلة أخرى من نب نر المخلاف هي قبيلة النُّجُوع على مهاجمة ناحية حرض في سنة المسيد عن المسيد عن المسيد ال

سلبمان فی وضوحاً فی وصول بنی الم فرضت محتی ولو سم، وکانت ط الأمر

۲, ص۸۹۰

ا لائى غزو

, کانت

نبدر بهب

عر علاقه الماليك ببني رسول في تلك الفترة، انظر: محمد عبدالعال أحمد، إحياء الحلاقة المهامية، ص٦٦ والصفحات التي بعدها

<sup>(</sup>۲) انظر: البلادي، بين مكة واليمن، ص١٧٢٠ (۲) عسمساد الدين إدريس، كنز الأخيار، مخطوط، رقد١٩٥٠ب؛ الخنزرجي، العقود

اللؤلؤية، ج١، ص٣٤٩٠ المؤلؤية، ج١، ص٣٤٩٠ المسبوك، ص٣٠٥- ٢٠٦؛ ابن الحسين، غاية الأماني، ح١٠ المرزجي، العسجد المسبوك، ص٣٠٥- ٢٠٦؛ ابن الحسين،

<sup>(</sup>۵) مساد الدين إدريس، كنز الأخيار، مخطوط، ورقة ١٩٥ب: الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج١، ص ٣٠٠٠

۷ کو ۱۳۷۰ ۱۳۷۰ ۱۳۷۰ ۱۳ و الکن رد فیعل بنی رسول کان سریع هدو را حبت حواد سیطن بحو می تلانمانه فارس من حلفه المنصوری، عمر الی حرص فینمکنو من الإغارة علی النجوع، وتشنیب شملید، ولیس معروی فی خصادر المناحه ان کانت هذه الغارات موجهه در قالم را می ذاند الوقت، آه أنها کانت مغامرات قبلیه عند سید و نتهب کما نه من غیر المعروف ان کانت حرض ببد والهم تر سی رسود فی آند، غزو النجوع لها، آه أنها کانت فی ید غیره این میر عبد با حرامیر عبد من قبل بنی رسول، ویدعی این بهراه، کی قبل عرو النجوع لها بستین، آی فی آوانل سنة ۲۰۲۵ ۱۳۰۵ می در ۱۳٬۱۳۰۵ می وربا جاه ودا علی ذلك التعیین،

ė.

عسساء الدوروس، كنز الأخيار، مخطوط، ورقبة ١٩٦١؛ الخنزرجي، العسجد المسيوك، ص ٢١٠٠.

<sup>(</sup>٣) يعر عدد أدس دريس، كنز الأخيار، مغطوط، ورقة ١٩٥٠ب. كان في حرض أمير من يسرس رسول في سنة ١٩٥٤هـ ١٣٠ ه. أد غادرها إلى صعدة مددا لأحد قادة بني وسول هناك، وفي سنة ١٩٠٥هـ ١٣٠٥ - ٦٥، كان فيها مقده ورتبة من قبل سي رسول، ومع دلت، دحله الريديون بفيادة أل شمس الدين في السنة نفسها، ونهبوها له رحمو منه من مورهم، ولا بدري هل عين فيها الرسوليون من يدير شؤونها بعد ذلك، أنه بفيت بدور والم، أغرى بها أهل المخلاف السليماني على النحو الذي سبق شوم صرحي، العسجد المسهوك، ص٢٠٠؛ ابن الحسين، غاية الأماني، حدا ص٤٨٥.

## موم مرض مؤقتاً ، واقتصار نود العوانم على منطقة جازان

يعن مي نجدر الإشارة إليه أن جميع المصادر التاريخية المباحد. معصب مصادر بمنية رسمية ، تغفل الإشارة إلى أسما الأمرا. . . . . بين (الأمراء الغوانم) طوال القرن الثامن الهجري/ الرابع عشير يرناي كم تغفل الأحداث المتعلقة بمنطقة جازان إلا في حدود مابيصل م الله المعادر على قلتها ، فإن هذه المصادر -برعه من معاصرة بعض مؤلفيها لها - لاتشبر في ثناباها إلى أمرا، وربالسم، وإنما بالإشارة فقط إلى مناصبهم كقولها: "أمبر حازان أو صحب جازان" أو إلى فئاتهم مثل: "الأشراف السليمانيين"، أو "أشراف الخلان السليماني" أو "أهل المخلاف السليماني" وما ينفرع عن هذه النات الكبرى من فئات أصغر منها، كالإشارة إلى أسماء بعض القبائل. أوالعشائر، سواء من الأشراف أو من غيرهم، مع أنه في حكم المزكد أن إمارة منطقة جازان ظلّت متّصلة في أسرة الغوانم ١٠١٠، بتوارثونها كابراً عن كابر حتى أواخر ذلك القرن، حيث انتقلت منهم إلى أسرة آل قطب الدبن، رهم ابضًا من الغوانم، ولكنهم اشتهروا بنسبتهم إلى جدهم الأقرب، الأمسر فالدبن قطب الدين الذي سنأتى إلى ذكره فيما بعد (٢٠). ول كان سريعاً هذه الرة، حلقة المنصورة، وبعنهم (۱). وتشتيت شملهم (۱). لغارات موجهة من قبل مغامرات قبلية غاينها محرض ببد والرمن قبل نت في بد غيرهم؛ لأن نت في بد غيرهم؛ لأن وبدعي ابن بهراء، كان وبدعي ابن بهراء، كان

اأ: الحررجي، العسجد

به کان فی حرض أمير صعدة مددا الأحد قادة سدم ورتبة من قبل بني أسسه. وبهبوها نه سنوابه معد ذلك. أم سعو الدي سيق شرحه

ابد الأماني، حد،

عفر عساكش، الديباج الخسرواني، مسخطوط، ص١٦- ١٢؛ الذهب المسبوك، محصوط، ص ١٦٠، ١١٨.

محصوط، ص ١١- ١٢؛ النعمي، الجواهر اللطاف، مخطوط، ص ٣٦، ١١٨،

مكر لمصادر التي عنبت بتاريخ المخلاف أن آخر الأمراء العوام هو الأمسر المعلم، ومنه سفلت الإمارة إلى فوع آخر من فووع الأشراف الغوانم، بعرف بالرفط الدس، أو

بالها و ما باله المدر الما السناسان في الأحداث لمسعدة معلى المراد المسالة ببني رسود و معلى المنصلة ببني رسود و معلى المنصلة ببني رسود و معلى المنصلة ببني رسود و معلى المناد و معام و معام و معام المناد و معام المعام و الماد و معام المعام و المناد و المناد

من ا

یی م

5

27

ر ا

æ.

. '

اما مه من المي كالم مشار نراع وحروب بين الأشراف العود وللم المناه من مسالات العرن السابع الهجري/ الثالث عن المد لاد والمن وسعها في الفرة النالمة مختلف عن ذي قبل إذ إن القر النامي الهجوي / الرابع عشر للملاد شهد تتابعاً متقطعاً لولاتها م سل بني رسول ١٠٠ وفي الوق الذي اختفت فيه محاولات الغوال للاستلام عليها، أو على الأقل ولم تصل إلينا تلك المحاولات التي تمن من حاسبه وأنهم قنعوا فيقط من أنها ربما خرجت من أيديهم، وأنهم قنعوا فيقط

ا، الأمران ال عليه الطر النصاب، العقيق البعاني، مخطوط، ص١٢٨٠ عاكن اللهب المسبولة، محطوط، ص١٢٨٠ النصمي، الجواهر اللطاف، مخطوط، ص٢٠ من الما معلى الما هو وهاس بن سلسمان، وتحن تعتقد أن هذا عبر صحبع، لأر وهاس بن سلسمان، وتحن تعتقد أن هذا عبر صحبع، لأر وهاس بن سلسمان، ويد على المطعر في النصف الثاني من القرن السابع الهجري، ولمقد سلم من العطرية حكم الإمارة في بهانه القرن الثامن، أو أوائل القرن التاسع الهجرية وبينهما أكثر من قرن من الزمان، إلا أن يكون مقلماً آخر، أو وهاس بن سليمان غير وهم الذي وقسد على المظاهر، انظر: المخلاف السليماني، جدا، ص٢٠٨؛ وانتظر أبيط العمل، ألجواهر اللطاف، محفوظ، ورقة ١٢١ - ١٢٢٠

<sup>(</sup>۱۱) من بعدس ولاء حرص من فسل سي رسول في القرن الشامن الهجري/ الرابع عشر للمبلاد الطراع الجرحي، العسجد المسبوك، ص٣٦١، ٣٧٨، ٣٧٨، ١٤١٤؛ ابن الحسين، غابة الأماني حرى من ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٩، ٥٢٩،

بعضرته على منطقة جازان كما إن ازدباد عصمان القبائل العاطه المسلطة ومؤد المورد المعلقة جازان كما إن ازدباد عصمان القبائل العاطه ورخبان ١٠ ، طوال الفترات التالية من عهد بنى رسول ثه عهد عنى ظهر من بعده المعلمة البحن ونقطة انظلاق للأثمة الزبدية في صراعه خد في ملك تهامة البحن، ونقطة انظلاق للأثمة الزبدية في صراعه خد بنى رسول ١٠ ، وقد ساعد هذا الوضع أمرا ، منطقة حازان على الاحتفاظ باستقلالهم، بعبداً عن تدخلات سلاطين البحن في شؤونهم الداخلية ، بل إن هذا الوضع ربما وجد تشجيعاً من الأمراء الغوانم بدليل وتعز، كما سيأتي وهكذا ، فإن الوضع الجديد في حرض ربما أصبع بالنسبة للغوانم يشكل حاجزاً ببنهم وبين المناطق التي تقع فعلاً تحت سيطرة بني رسول من جهة ، وبين المشكلات التي تشبرها قبائل الجهات الشامية من جهة أخرى .

ولكون منطقة حرض خرجت في هذه الفترة من يد بنى سليمان إلى حين، فإننا سنضرب صفحًا عن الأحداث التي دارت عليها إلا ماكان له علاقة بمنطقة جازان، وأهلها، وأمرائها الغوائم، وعلى أية حال، فإن الأشراف الغوائم، حكام منطقة جازان، الذين تسكت المصادر التاريخية عن ذكرهم حوالي عشرين عامًا، ما لبشوا أن ظهروا على مسرح الأحداث

۱۱) عن تلك الجهات وعصبان قبائلها انظر: الخزرجي، العقد الفاخر، مخطوط، ورقة الاستخداء المسجد ا

المتعلقة بمنظر سول - تجمعل اهذه الأحدان هذه الأسرة من شيت بأنسسار

> اف الغمواني. شالث عشر إذ أن القون لولاتها من ت الغوانم التي تمت حوا فقط

> > ا: عاكش. م ص٣٧. حبح، لأن ي، والمقلم هجريين،

> > > أيضًا:

بر وهاس

ببرد، غاية

 <sup>(</sup>٣) عن عص حياولات الأنصة الزيدية تهديد المناطق الرسولية عن طريق حرض، انظر.
 (٣) عن عص حياولات الأنصة الزيدية تهديد المناطق الرسولية عن طريق حرض، انظر.
 (١) عن عص حياولات الأنصة الزيدية تهديد المناطق الرسولية عن طريق حرض، انظر.
 (١) عن عص حياولات الأنصة الربية المناطقة المناطقة

يعد وفياة الملك المؤكد سنة ٧٢١هـ/ ١٣٢١م، وانسفيال عوش السلعم. بعد وفياة الملك المؤكد سنة ٧٢١هـ/ ١٣٢١م، وانسفيال عوش السلعم. ابنه الملك المحاهد، على بن داود بن بوسف بن عمر بن رسول الدي له على الأوضاع مستقرة له باليمن في أوانل عهده - ١٠٠٠ حسن السر دالاس و السلبمانبون، مع قوات أخرى مسترزقة من الأشراف الحمريين. في مدر العساكر المناونة للسلطان المجاهد، ومعظمهم من المماليك الديري مشكِّلون القوة الضاربة في جبوش سلاطين بني رسول، والذين خرجو هر. المرة على السلطان المجاهد مناصرين لابن عممه الملك الظاهر لكراهسيد للمجاهد، ولبغضهم لبعض رجاله الذين أساءوا التصرف مع المماليك! ١٠). وكان اشتراك الأشراف السليمانيين والحمزيين في هذه الأحداث التي وقعت في سنة ٧٢٤ه/ ١٣٢٤م، بنا ، على طلب من أنصار السلطان المن المجاهد، وفي مقدمتهم قانده الزعيم ابن الأفتخار، واثنان من أبنا. أخي السلطان نفيسيه، هما الملك المفيضّل شيمس الدين، والملك الفيائز قيض الدبن الما فالتقى الأشراف السليمانيون والحمزيون بالعساكر المملوكة في موقع اسمه جاحف بوادي سهام، في شهر ذي الحجة من السنة المذكر. ز. وتمكنوا من هزيمة المماليك، وقستل خسيار قيادتهم، وهددوا بالزُّعف على مدينة زبيد نفسها ١٤١٠ غيبر أن فلول المساليك ، عندما أحسو

<sup>(</sup>۱۱) عن انتقال السلطنه من الملك المؤيد إلى ابنه الملك المجاهد، وعده استقرار الأوضاع للأجر في أول عهده، انظر: الدبيع، قرة العيون، ح٢، ص٦٥- ٧٧؛ بامخرمة، تاريخ ثفر عدن. ص١٣٩ ومابعده؛ محمد عبدالعال أحمد، بنو رسول، ص١٨٥- ٩٩.

<sup>(</sup>۲) انظر أن عبدالمجبد، يهجة الزمن، ص١٤٠؛ بامخرمة، تاريخ ثفر عدن، ص١٤٠ العنبلي، المخلاف السليماني، ح١، ص٢٢٢ - ٢٢

<sup>(</sup>٣) ابن عبدالمجيد، بهجة الزمن، ص١٤٥؛ ابن الأهدل، علماء اليمن، مخطرط، ورن أن النبيع، قرة العيون، ج١، ص٧٢- ٧٣.

<sup>(</sup>٤) الخيزوجي، العقود اللؤلؤية. جـ٢، ص٢٢؛ ابن الأهدل، علماء اليمن، مخطوط، ورفة ٢٠١١؛ العقبلي، المخلاف السليماني، جـ١، ص٢٢٣.

برول مماليك آخرين قدموا السهم من بعر الدائمة المرابية ال مر مديد سي الفقيم، فأبره الفريقان بينهما صلح بدوه نمذ ا ملع عشرين ألف دينار للأشراف، مفايل بركهم وشريه ر مرف شينًا عن الموقف بعد هذا الصلح بين العساكر-الحواليم مه و دوال الأشراف السليمانيين والحمزيين من جهد أحرى، بعي من امد المسرون مهددون الوجبود الرسولي في حرض والمهم، وحمر من مدر بيه ٢ . استكان الأشراف الغرائم، ولم نسمع عنهم إلا في ٧٣٧م ١٣٣١م، عندما اعترض أمير جازان حجاج المن، وهم في طريعهم الي ركه الكرمية. وطالبهم أن يدفعوا فوق ما اعتبادوا على دفعه من المؤسى. ولم في طلبه، فلم يسعهم إلا الرجوع دون تأدية الحج"، علما علم السُطان المجاهد بما أقدم عليه أمير جازان تجاه الحاج السمى، سار الله ر عساكره ولما وجد أمير جازان ألاً قبل له بمواجهة العساكر السلطاسه نحاشي نلك المواجهة، وهرب من جازان، فعضرب السلطان للاده، ومعلم

وتتضح من هذه الحادثة أن أمراء جازان كانوا تحصلون على صرانت م الحجاج البمنيين لقاء مرورهم ببلادهم، وربما خفارتهم، ويوفير الأمن لهم حنى بخرجوا من مناطق نفوذهم في رحلتي الذَّهاب والمردور كما بتضع منها أن أمراء جازان يصعب إخضاعهم لسيطره بسي رسيرل. أو

موارده، وعاد أدراجه إلى اليمن (٤) .

المراجي، المسجد المسيوك، ص٣٧٦- ٢٧٧؛ الدسم، قرة الميون، ما مر ١٨٠

1 1. 121 -1000 1 - 1 1.00 y 5 y ا حوا هدد العسياء الله ا و، وقعب از الملن را، أحو نر فف

> د کورد. ا علي.

ملو کسه

وذاحم بغ ثغر

11

13,1

<sup>(</sup>١) ابن الأهدل، علماء اليمن، مخطوط، ٢٠١١؛ العقبلي، المخلاف السليمامي - " ٠ ٢٤ - ٢٢٢

انظر: أبن عبدالمجيد، يهجة الزمن، ص١٤٤- ١٤٥٠

الخزرجي، العقد القاخر، مخطوط، ورقة ١٦ب؛ الدسم، قرة العبون. ما

وسوعهم في أبديهم، وذلك لقدرتهم على الهسروب من بلاده نسر بداهمهم الأخطار، ولم يكن في مقدورهم مواجهتها والتغلب على مالكون هرويهم إلى الجبال الشرقية القريبة منهم أو إلى أفر و عمل حدث نقع تلك الجهات الخاضعة لسبطرة بني عمهم أشراف الحي من في حدادة (١١). ثم سرعان ما يعودون إلى إمارتهم عندما بنسعد النمو وننجلي الأخطار عن بلادهم، وهذا بطبيعة الحال يبرر قدرتهم على نق في إمارة منطقة حازان، أو المخلاف السليماني قبل ذلك، دون أن نقع عليهم رغم التغيرات السياسية التي كانت تجري قريبًا منهم على السعاليمنية، طوال القرون الماضية،

ومهما بكن من أمر، فإن السنوات التالية من هذا القرن شهدت عد استقرار سياسى فى المناطق المعروفة بالجهات الشامية، وهي سرد. وسهاه، ومور، وحتى رحبان، وغيرها من تلك الجهات التي تمتد من حرف شمسالا إلى مسدبنة زبيسد جنوباً، وذلك بسسبب ثورات قسبائل المعزية والقرشين المناونة لبنى رسول حتى فقد الأخيرون السيطرة على هذا المنطقة التي أصبحت كلها خراباً فيما عدا زبيد وحرض (٢١). ونتج عن عدا الاستقرار في تلك المناطق خروج بعض الطامعين في الملك على سلطة بني رسول، فضلاً عن تجرؤ بعض الأئمة الزيديين على غزو مناطق نفوذ بني

الله النوب منذ منذ منذ مند معدما تمكن قتادة بن إدريس الحسي من مند النوب منذ النوب منذ المواقع من مكة المكرمة، وأسس الأسرته حكماً ورائباً به الطر العاسي، شفاء الغرام، جـ٢، ص ٢٠٥ والصفحات التي بعدها؛ ابن مهد. إلحال الورى، ح٢، ص ٥٦٦ والصفحات التي بعدها؛ ابن مهد. إلحال الصعحات التي بعدها؛ ابن مهد، إلحال الصعحات التي بعدها؛ ربتشارد مورتبل، الأحوال السياسية، ص٣٦ والصفحات التي بعدها.

ا انظر الحسررجي، العقود اللؤلؤية، ح٢، ص١١٤ والصفحات التي بعدها: معم

الله الهام مسجلين من حرض معطه للوصول المهاكم الما من الما من الما من المسلم متورَّطين في هذه الأحداث، حينما ١٠٠١م، عونا للشريف على بن محمد المعروف م من الدي مده إلى مهامه منظاهراً بتقديم العون للسلطان المجاهد النام النام المناونة له في تلك المناطق ١٠٠ فعسكر ". إن السام هذه على معدَّه الغيرَّ بها ،وقتله،ونهب ما في دارد، ثم تقدم ر المحد، ماسمعان أمسرها بالأمسر وهاس بن أحمد أن٧٦١ه/ ١١٠١،١٥١ ومنذ مسؤولاً عن حازة وادي مور، فتقده وهاس لمساعدة مر المحم مد على بن محمد بن الجارية في مائتين وأربعين فارسًا من مال المنابن الجارية قستل الأميسروهاس، وهزم من مسعمين لمرسال المراجليّا عجز العساكر الرسولية عن صدّ ابن الجارية ومن معدم النشراف الحمزيين، وأهل المخلاف السليماني، لولا أن قبائل مُعرِره والفَحره والمقاصرة والزّيديّين، وقفوا في وجه الشريف على بن محمد ر له ربه، ومن معه، وأجبروهم على الانسحاب من المهجم والعودة إلى المدان السلماني ، حيث انتهبت هذه القبائل المتحالفة ضد ابن الجارية، وأهل الخلاف، مدينة المهجّم وأحرقتها (٣) . وهكذا نجحت هذه القبائل المر معارضت مصالحها في الثورة على بني رسول مع مصالح الشريف علي بن الجارية، ومن لفَّ لفَّه من أهل المخلاف، في القضاء على مطامع العرس في السيطرة على الجهات الشامية، والتقدُّم إلى مدينة زبيد.

7A a . \ a at 1 th sole the limit \

م المواد . المراد .

ورجه على الرور. و و و أو نقص

لعرز شهدن عده وهي سردد. وهي سردد. وهي سردد من حرير طرد ملحره على هده وسم عن عدم على ملحه سي على سلطه سي حلى سي حلى سلطه سي حلى سي حلى سلطه سي سلطه سي حلى سلطه سي

ر إدريس المستوم رد حكد ورائد به اير فهد إلحال و حدة، صر 1 1

المقبلي، المخلاف السليماني، جا، ص٢٢٨٠

الخرجي، المسجد المسيوك، ص٤٠٢؛ المقبلي، المغلاف السليماني، ج١٠، المغلاف السليماني، ج١٠، ص١١٣؛ المقبلي، المغلاف السليماني، ج١٠، ص٢٢٨؛ المقبلي، المغلاف السليماني، ج١٠، ص٢٢٨؛

مراس والمصاعب

can bear g

ولكن هذه باحداث وغده لاستقرار مساسي في عها ال مهدت السيس لشورة مسر حرص من قيس الرسواليين السريين معمد با منك سر شي سيطر الرسوني الله معاهد م سه . ١٣٦٠ حيث فكن تباير غديد من مد سيط به علم عبد الرا من به در ایس مسلم سطال به او صورت نساند باست. بتلمکن سورسول من تعلق ، علی بورد اس مسکرسل ، بعد ر السلطان الملك لمجاهد في حمادي الأولى سنة ٢٧٥هـ/ ١٣٦٣. . يقر السلطية إلى الله عب من منعب بالمنك الأقسط ١٠٠٠ وكس الرام مر السلطين الحديد، الملك الأقيصل، الذي خلف والده المجاهد في السيف والذي تهيده الشورات ملكه من مختلف الجهياب، فيصلا عن نبرد حور عليه - أن ينهض للفضاء على تلك الشورات، وقبي معدمها نورو. مبكانبل التي خضعت لها حميع الجهات الشاميه، وأسبعت في خطراً بهدد مدينية زبيد، العاصمة التانسية لبني رسول" وم السلطان بجرد الحملة تلو الأخرى على ابن مبكائيل. حتى فكيب م تلك الحملات بقب دة فخر الدبن زياد بن أحمد الكاملي من م الهزيمة بابن مبكانيل بمدينة القحصة البمسنية، الواقعة بن مدسسر بيت الفقيه والمنصورية، وذلك في جمادي الأولى سنة ٧٦٤هـ/ ١٣٦٤. واستولت القوات الرسولية على الجهات الشامية وحرص المرد

١١١ الخسورجي، العقد الفاخر، متخطوط، ورفسة ١١٤٨، الدسع، قرة العيون هـ... ص٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) الخزرجي، العقد الفاخر، مخطوط، ورقة ١٤٨ أ.

..... الشياب المراجعة المستسبب الأوضاع السياسية والعلاقات الخارصة لنطقة حازان

مه ابن ممكانبل إلى صعدة محتمياً بالإماء الزبدي، الناصر لدس الدس الدس على بن محمد (ت٧٩٣هـ/ ١٣٩١م) ١١٠٠

ويبدو أن الأشراف الغوانم دعموا ثورة ابن ميكانيل المذكورة ضديني مرا. بدليل اختلافهم مع أمير حرض المعين من قبل السلطان الملك إن ضل، واسمه بهاء الدين الظفاري، حيث بلغ هذا الخلاف ذرونه سمة ٧٧١ه/ ١٣٦٩م، عا أعطى الذرائع لإماء الزيدية لإرسال جيش من قبله تب دة الأمير إبراهيم بن يحيى المهدى، وبصحبته الأمير محمد بن ممكانيل، فتمكن هذا من احتملال حرض، وطرد والبها من قبل بني بسولاً ١٢٠ ثم تابع الأشراف زحفهم نحو الجنوب فاستولوا على مدينة المهجم والكدراء والقحمة، وفرضوا حصاراً شديداً على مدينة زبيد (٣) . ولكن قوة تحصينات المدينة، واستبسال المدافعين عنها . أجبرت القوات الغازية على رفع الحصار عنها، والعودة إلى حرض، وبصحبتها في الأسر الأمير فخر الدين زياد بن أحمد الكاملي، الذي أشرنا، في موضع سابق، إلى هزيمته لابن مسكائيل في القحمة سنة ٧٦٥هـ/ ١٣٦٤م. وحبنما وصل الأشراف إلى مدينة حرض، أطلق قاندهم سراح الأمير فخر الدين لنراه مرة أخرى على مسرح الأحداث التي سيرد ذكرها أدناه (٤١). التشامين. نوز الدي ۱۳۷۶ لشيامين

مدوف; وانتفاز ما علی

ا، ول

اخوانه ررة ابن نشكا

لطنة

فأخذ ا أخر

نزال

-م،

فر

٠٢.

. ب ل.

V

١) الخزرجي، العمجد المسبوك، ص٤١١- ٤١٣؛ محمد عبدالعال أحمد، يتو رسول.

<sup>(</sup>۲) الخيروي، العقود اللؤلؤية، ح٢، ص١١٠- ٤١: الكيسى، اللطائف السنية، ص١٩٠ الغيلى، المخلاف السليماني، ج١، ص٢٣٠٠

۳) الخزرجي، العسجد المسبوك، ص١٨٥، ٤٢٣؛ محمد عبدالعال أحمد، يتو رسول.

<sup>(</sup>٤) ابن الحسين، غاية الأماني، جـ٢، ص-٥٢- ٢٣؛ الكسسى، اللطائف السنية.

فيفي سنة ٢٧٧هـ ١٣٧١ ١٥٠ ساء حد من سند سند. سد الأفيضل، وكان بليها من فيله الأميد فحد الدين عاد بي حيد المرير المار ذكرد. فنجدد الحالان. سرد حرب مي لاحد ، لاند م حدر. الأميار تور الدين محمد بن إدريس الحمدي في حماعه من لانبر في معاي الى حرض، ويصحبنهم مور الدي محمد بن منك مني. حصم مي من السابق، فتمكن هؤلا من طرد الأميار فحر الدي الحاملي الدور . السلطان الأفضل مستنجدا به ضد الفوي العازية، فأمده السلطان عمره كثيرة، وتوجه بهم إلى المهجم، حيث النقي بالأشراف، وفكن من هرمنه وقتل زعيمهم الأميار محمد بن إدريس، وسانة من رحاله. ثم ما رخ حرض ليستولي إمارتها من جديد ١١١٠ وماكاد يستنفريها حتى نعرو لمضابقات أمراء جازان ، وانطمه إليهم في ذلك أهل المخلاف السيماني الذين أظهروا معارضتهم للأمير فخر الدين الكاملي ١٢٠٠ فما كار مهم إ أن توجه على رأس عساكره إلى جازان لمحاربة أهلها، فوصلها في شون من السنة المذكورة، وتمكن من التغلب عليهم، وقتل جماعة من رحالها. وأجبرهم على طلب الصلح، فتم له ذلك، وعاد الأمير الكاملي أدراحه ني مدينة حرض (٣).

وتجدر الملاحظة أن معظم حملات بني رسول التي شنت على منطفة جازان، وضد أمرانها من الغوانم، كانت تنتهي بالصلح، وعودة قادة للد الحملات بعساكرهم إلى اليمن، كا بدعو إلى الاعتقاد أن غايتها فقط

المسروي، العسجد المسبوك، ص٢٥: الدسع، قرة العيون، ج٢، ص١٠٠ س لحسب، غاية الأماني، ح٢. ص٢٢٥

الخروجي، العقود اللؤلؤية. ح٢، ص ١٥: الديبع، قرة العيون، ح٢، ص ١٠ الخررجي، العسجد المسيوك، ص٢٦: الديبع، قرة العيون، ح٢، ص١١

بانت حرض بسيد السلطين الملني ر الدبن زباد بن أحمد العملي ين الأخبير والأشراف. حسن ما ى جماعة من الأشراف الزيدير بن میکانیل، خصم بنی رسول ر الدين الكاملي الذي فر إلى بازية، فأمده السلطان بعساكر الأشراف. وتمكن من هزيمتنه. ومانة من رجاله، ثم سار إلى اد بستقربها حتى تعرن لك أهل المخلاف السليماني كاملى (۲۱ - فما كان مند إلا ة أهلها، فوصلها في شوال وقتل جماعة من رجالهم، الأمير الكاملي أدراجه إلى

> ول التي شنت على منطقة بالصلح، وعودة قادة تلك لاعتقاد أن غايتها فقط

رة العيرن، جـ٢، ص١٠١ ابن

قرة الميون، ج٢، ص١٠١٠ الميرن، جـ٢، ص١٠١٠

من من المعامرا و جازان المتكورة للسيطرة على منطقة حرض . - منهه لسعباد با به على مناطق العلبود الوسولى فعالمعهان رسه مساعد به لاعدانهم، والخارجين على سلطنهم، او ما معه مهم ب المعامل المعامل المعامل وهم في طريقيهم إلى مكة المكرمة ، وزير المعاملة المكرمة ، وزير الم ما منها السيطرة على منطقه جازان، وإقصاء حكامها الشرعبين من يد من لا يعلما دلك مند عهد السيلطين الأقوي ، أمستال: السيطان بين لمصر . . المه السلطان المطفر بوسف بن عمر، وحتى السلطان المؤيد. ما يون المسلاطين الأفورا ، الذين ربحا كانوا يبنون اعترافهم باستقلال بهن لإما وحلى الواقع الساريخي والجنفرافي الذي جعلها تحافظ على ينالانها ولوال الفرون، على الرغم من تبدُّل الأوضاع السياسية، وتغيرها على السحة الممنية المجاورة لها ويعتقد أن الصلح بين الغريقين كان يتم ركل مرديد على ضمانات يقدمها السليمانيون ليني رسول بعدم بدود الى أي من الأمور التي أوجبت غزو الرسوليين للمخلاف، أو لنطقة ى ن فيمنا كاد تنجلي الخطر، وتعبود العنافيية حتى بعناود أهالي نملات. وأمراؤهم نحرُشاتهم بالمناطق التي كانت تحت النفوذ الرسولي-، له دلاليه في هذا الشائن، أنه لم تكد قضى خمس سنوات على حركة لأشرف السابقة حنى خرج الشريف محمد بن سليمان ابن مُدُرك ينواحي مرس في حمادي الأولى سنة ٧٧٨هـ/ ١٣٧٦م، وليس من المؤكد عما إذا ك ابن مدرك هذا من الأشراف السليمانيين، أو من غيرهم، الكسه حظى بدعم كبير من جماعة من الأشراف الذين رباكان من بينهم مس السلسمانيين، حيث عمملوا على طمرد أميرها من قبل المعلمة الأمكر وكن اللابن عبد الرجيس بن المتعام (١١). فرد رعماء

الدبيع، قرة العيون، جـ٢، ص٣٠١؛ ابن الحسين، غاية الأماني: حـ٢. ص٢١٥٠.

بني رسول على دلك درسال فوات من جانبهم، تهدي، لحركه الأنسراف. والي منعنهم من مهديد بعد د السلطم د على . م وحصلت المواجهة بنيهم وبين العساكر الرسولية في «أدى حيد يايد . مدينه حرض عيث قبل محمد بن سليمان بن مدرك. وقبل معد حد م الأشراف الذين قطعت رؤوسهم وحملت إلى زيسد، من تو الي يعر وعلى الرعم من أن الأنسراف نصبوا زعسما جديداً علمه علم المناسبة الم يوسف بن يوسف، فإنه من غير المحتمل أن هذا الزعيم الجديد ود. ر الثورة، وذلك بسبب النشل الذربع الذي منت مه في بداسها . . . . تمخض عن فتل قائدها مع صفوة من رجاله، كما أنه أمن عسر المحسن أن بني رسول توغلوا ناحمة الشمال في اتجاه جازان بسبب وف. مد الأفضل بعد ذلك بحوالي شهرين في شوال من السنة نفسها، وانشعال م وخليفته عباس، الملقب بالأشرف الثاني (ت٣٠ ٨ ه / ١٤٠٠م)، يشن حملاته على الثانرين عليه من قبائل المعازية في الجهات الشامية. ند. القبائل التي كانت جهاتهم تشكل مناطق عازلة بين المراكز التابعة لمر رسول، وبين منطقة جازان (٢١) . ويغلب على الظن أن عسلاقسات السلف. الرسولي، الملك الأشرف الثاني، بأمير جازان، ربما كانت حسنة، بدلبل أن الأخيسر أرسل، على سببيل الإهداء، ستة رؤوس من الخبيل إلى المد الْأَشْرِف الثاني عندما كان مقيمًا في المحسالب سنة ٧٩٦ه/ ١٣٩٤. في أثنا، جولاته المتكررة في الجهات الشمامية (٣)، وذلك على عكر

الخسسررجي، العسجد المسبوك، ص ٤٣: ابن الحسسين، غاية الأماني. حا

عن غرد هذه القب تل ضد سلطات بني رسول في عبهد السلطان الملك الأفيض، و س

وحلىفته الملك الأشرف. انظر: محمد عبدالعال أحمد. **بنو رسول.** ص٢١٧- ٢١٩ انظر الخررجي، العسجد المسبوك، ص٤٨١؛ العقود اللؤلؤية، ح٢، ص٥٥٩

، من حانبهم، تهدف إلى وضع مز ربد نفسوذ السلطنة داخل البسس سولىة فى وادي رحبان بالقرس مر . بن مدرك، وقتل معه جماعة <sub>س</sub> لي زبيد، ومن ثم إلى تعز"، ا جديداً عليهم هو سيف الدين ن هذا الزعيم الجديد قد واصل مُنيت به فيي بدايسَها، والذي ،، كما أنه من غير المعنمل مجاه جازان بسبب وفاة الملل ن السنة نفسها ، وانشغال ابنه ات ۸ . ۸ه / ۱۵۱۰ بشن ة في الجهات الشامية، تلك ازلة بين المراكز التابعة لبني ظن أن عسلاقسات السلطان ربما كانت حسنة، بدليل أن رزوس من الخسيل إلى الملك ب سنة ٩٦٦هـ/ ١٣٩٤.

سسبن، غاية الأماني، ك

ة (۲۱)، وذلك على عكس

. السلطان الملك الأفيضل. والمه رسول، ص۲۱۷ - ۲۱۹. اللؤلؤية. ح٧، ص٢٥٩٠

ي من عد دلك في عهد ولده السلطان الناصر احد من الانسون عبد من الأنسون السلطان المنافقة المناف ي ١٤٠٠هـ / ١٤٠٤م الذي تولى السلطنة بعد وفاة ، الده في رسع به به ۱۱٬۰۱۵ مین افده امیر حدران علی ش حمله المستخدون، وانتزعها من الرسوليين سند ١٤ ٨هـ ٢١ مد ١٤ ٢ المرابع المرابع مرة أخرى تحت بفوة الأشراف السلمانين المخلاف السليماني وحدته التي افتقدها منذ أن السلحت عمد يعود إلى المخلاف السلحت عمد هرين قبل حوالي فرن من الزمان.

بنصح من تقده أن حكم الأشراف السليمانيين للمخلاف السليماني ي فانها عند وصول سلاطين بني رسول إلى الحكم، وأن وحود الأشراف مندلان، وحكمه له، له يقض عليه نهائبًا في اخر عهد الأبورسين ينمن كما يحلو لبعض المؤرخين والباحثين المحدثين ترديده وأن أودية نعلان. ومدنه المشهورة كانت تقع تحت سبطرة عدد من أسر الأشراف ليبمانين الذبن كانوا بديرونها على شكل إقطاعات صغيرة وبكونون، م لونت نفسه، زعامات عشائرية محلية تأتمر بأمر أسرة الغوانه التي كمن لأمرانها الزعامة الشاملة على المخلاف بكامل حدوده وكانت تلك لأسرة نتخذ من مدينة جازان التاريخية، في أعلى الوادي المسمى سمها، موطنًا لهم، ومقرأ للحكم والإدارة بالمخلاف. وكانت علاقات لأنراف السليمانيين بصفة عامة، والغوانم بصفة خاصة مع بني رسول، نغو، على الاعتراف المتبادل، فالسليمانيون يستمدون شرعبتهم من الرنباط التاريخي العميق لرجودهم في المنطقة، ومن الميراث السياسي

<sup>(</sup>١١) عن وقاة السلطان الملك الأشرف الثاني، وتولي ابنه الملك الناصر أحمد مقالمد السلطة مي لسمل انظر: ابن تعسري بردي، حوادث الدهور، حــــــ، ص١٠٠؛ المنهل الصافي، جا، ص٢٢٧؛ السخاوي، الضوء اللامع، جا، ص ٢٤: الدسع، قرة العبون، د۲، ص۱۱۹- ۱۲۰ محمد عبدالعال أحمد، بنو رسول، ص۲۲۱- ۲۷. الم الم الم الأماني، حا، ص ٥٦- ٥٦١ .

المريد والمريد والمريد والمريد والمستور والمستور والمستور والمستور ورا براد در در المعاد و ۱۰۰۰ ما ما در در در مستحد السفاسد مع مید المالي تسكوا على المالي تسكوا على المسكوا الم هذا المدار منه و ووالا الري للي نحب المديه عمر و ر ال المراد الم من ما من الممار في منه ٢٥٦هـ ١٢٥٨ و مرد ان راد المراد الدر در و المالي مودهم مي بلك المنطقة للعياسية سه دهد د د د د د د او د ۱۱ م و ۱۱ م سیلاملی بنی رسول باغندو رواد للدر د د دام المدر و الم بماهظوا في الوقب نفسه ، على استغلاف رم ، ا ، ، ال ، مرا المات من مل المرسوليين، وأن يحضره الأخبرون دند المد المنيور ومهم المخوم المناه والذي بعق والذي بعق السلمان من من المد ملك علمه المحاثف وهذا ماحدث بالفعل عند فير الدولة الروام المام من من المعادر على مانشير إلى أي احتكال إن ص الأنذراب الموارم، ووص الدولة المديدة في عهد مؤسسها السلطن للس المدور مدر رو ملي ورول ولكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً إذر طبيمه العلام الرسولي المان على الم مطاع، وكثرة القادة المماليك، وأفر: المدم المائم الدري معلم و إلى العوز بإقطاعات مغرية لهم، وخصوة وانن حرص و حدرا مه و وريد حمراف كالمن مناطق النفوذ الرسولي - أغرن سلاتان سور رسول بإملاع دلك الوادي لبعض رجالاتهم، فتعارض ذله الإحراءم مرمس الأشراف الموامع على الاحتفاظ بكامل تراب المخلاف السلساسي مسده ١٠ عدام، لدلك حروب طويلة بين بني رسول والأشراف العبوار استمرت مل العهد السلطان المظفير، وشطراً من عبهد خلف نه.

١١١ انظر دار ١٠١٠ الربخ المسعيصر، ص٧٥٠ الخنزرجي، العسجد المسبولة

معالم من المطرفين على الرغم من قود الدولة الرصوسة ومصورة المساورة به الما الماد و القدرات المادية ما يعارض قبوة عصومها وقدر بها المادية المادية المادية عصومها وقدر بها يما الله الله الغارات السريعة، والهجود المباعث، أو إلى المرادي تنصرن الحاضر بحرب العصابات وكانت تساعدهم في والمسالية والصحراوية للمناطق الشرقية والشيالية م يمان ليها كلما داهمتهم الأخطار، ويساعدهم كذلك الدعم الكيم من منسون عليم من عرب تهامة، في المخلاف، والحجاز وحتى في من نسب سد عهد أجدادهم الأول ١١٠، فضلاً عن سبطرتهم على طريق يه، سعارة. والمنافسة الحسيسوية لبني رسسول، الأمسر الذي مكنهم من بديضًا عنى وجودهم، ويقائهم في الحكم، واستقللًا بلادهم، ذلك المناه الذي نبث مستتبًا، طوال تلك الفترة، في المناطق التي تتكون ب سفنة حازان الحالبة، بعد أن خرجت حرض من أبديهم إلى حين. المهد للكمر في وقت لاحق من استردادها من أيدي خيصومهم، ومن منه وحمد المخلاف السليماني واستقلاله، مرة أخرى، تحت حكمهم.

أ سن أن أشرنا إلى أنه لما استعان الوزير مفلح، وزير بني نجاح، بالشريف غانه بن بحبى، 

هد الاسرة موضوع هذه الدراسة، ضد القائد سرور، قده لإعانة مفلح في عساكر عظيمة، 
ومعه قبائل تهامية من المخلاف واليمن بمن في ذلك قبيلة بني حراء، أهل حلي بن بعقوب 
لاأينا في ثنايا هذا البحث قدوم قبائل العرب لإعانة زوجة أبي سبفين ضد القائد عزيز 
لاأينا في ثنايا هذا البحث قدوم قبائل العرب لإعانة زوجة أبي سبفين ضد القائد عزيز 
منه مناه، حاكم حرض من قبل بني رسول، انظر: عمارة، المفيد، ص١١٨٠؛ ابن 
منه، السمط، ص٢٤٦؛ أحمد الزيلهي، ينو حرام، ص١١٣٠.

1000

h bress

ای هار آبار از

the area

سا، هم

-in

، دانان معنی

فياء

-

211

الملان

313

.

و ا

- -

٠,٠

المان

-

4

ن

2



#### Long com

م نو م المالية عر مسر مده المستدر مدن

من عدد المحدد ال

نه شده ده سخه به محمد از است. از است در المحدد از است در المحدد از است ما محدد ا

نه در جوست عرم وصوع رمره

محسة

### اله بن قطب الدين، وقيام الأسرة القطبية

شهدت أوائل القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر للمدلاد قد. النرب ينصب في منطقة جازان وهي تنسب إلى الشريف قطب الدين مؤسيد فالدين قطب الدين، أحد أحفاد الأشراف السليمانيين الأوائل المعروفين من فطيب داود الذين أشرنا سابقاً إلى أنهم استوطنوا المخلاف السليمين في فطيب دميكر، ثم حكموه منذ أواخر القرن الرابع الهجري/ أوائل الفرن مذي عشر للميلاد (۱) وكان خالد بن قطب الدين هذا أول من حكم منطفة جازان من أفراد أسرته التي تعاقبت بعده على حكم المنطقة حتى قضى عليه نهائبا على يد الشريف أبي غي محمد بن بركات، أمير مكة المكرمة، في سنة نهائبا على يد الشريف أبي غي محمد بن بركات، أمير مكة المكرمة، في سنة سليماني، قبل خالد بن قطب الدين في أسرة الأشراف الفوائم المعروفين أسليماني، قبل خالد بن قطب الدين في أسرة الأشراف الفوائم المعروفين النظوط، الذين سبق الحديث عنهم في الفصل الثاني من هذا الكتاب. إلى أسرة الأمير خالد المذكور (۱۰).

غير أن المصادر المتاحة التي تورد هذه المعلومات، لم تفصل لن في معرفة انتماء أسرة الغوانه المذكورة النماء أسرة الغوانه المذكورة ألفا ؟ كما لم تحدد تاريخ انتقال الحكم إلى هذه الأسرة ، ولا متى وصل

اً انظر: النعسمي، الجواهر اللطاف، مخطوط، ص ٦١؛ عباكش، الديباج الحسرواس، مغطوط، ص ٢٠٢٠.

النظر: النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٩٢: النعمي، الجواهر اللطاف، معطوط، ص ١٩٢: المغبس، المخاف المعطوط، ص ١٩٢٠ المغبس، المخاف المعلوط، ص ١٩٢٠ المغبس، المخاف المعلوط، ص ١٩٢٠ المغبس، المعاني، ج١، ص ٢٠٨٠

خالد إلى منصب الاعارة وبعلب على الطن أن أسرة الأمسر حالد مرافير لدين هي قورة أدى من أسرة الغوالم نفسها التي حكم أحداده المعاهر منذ قباعهم في أو حو القرل لربع الهجري / الخو القرل العاشر وأول للم نقرر حادي عشر نسيلاد حتى وصول الأمير خالد إلى الحكم ورد كر هنات المتقال في خكم من أسرة الغوالم إلى أسرة قطب الدين كما يعمير مؤرجو محالاف وعب منو رايهم، فريد بكون قريبا جدا ومعصورايي بد. نشريف قض لدين و لأصبر لمقلم، اخر الأمراء الغوانم؛ لأرهول. لمورخين عسبه بوردون نسب الأمير خالد بن قطب الدين متصلا اتعيلا وثبق بسسمة نسب الأنسوف الغوالم، فهم يذكرون أن خالدا هو "خالدين قض الدين بن محمد بن هاشم جمال الدين؛ بن محمد بن هاشم إقاسم بن غانه بن بحبى بن حمزة ١٠٠٠ وهذه السلسلة من النسب هي سلسلة نسب الأمر ، الغوانم الذين حكموا المخلاف السليماني أو منطقة جازان طوال القرون الأربعة الماضية التي أعقبت وفاة جدَّهم الأكبر غانم بن يعيي بن حسيزة، مم لابوحي بأن أسرة قطب الدين تخيتلف عن أسرة الغيواله السابقة لها (٢١) . إذر ، فيما هو الفرق بين الأسرتين ؟وكيف أصبحن أسرة الأميسر خاند تسمى بالأسرة القطسيسة ، وليسس باسم الغيوانين والواقع أن الفسرق ربى بكمن - كسما تقدم - في انتسقال الحكم من

حسد كن الديباج الحسرواني، مسخطوط، ص ٧؛ النعسمي، الجواهر اللطال. معضوض ص ٢٢٠ تعقبني، المخلاف السليماني، حـ١. ص ٢٧٣. تما، سلسلة سديه هو حمرة من وهاس من الضب داود بن عبدالرحمن بن عبدالله (أبو الفاتك) بن داود بن سليمان بن عبدالله الشيخ الصالح بن موسى الجون بن عبدالله المعض بن الحسن لمثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب. انظر: ابن عنبة، عمدة الطالب، ص

انظر عدكش الذهب المسبوك، مسخطوط، ص ١٣؛ النعسى، الجواهر اللطاف. معضوض. ص ٢٢ ويبدو أن غانه هو الأصل، وقطب الدين هو الفرع القريب، وإليه ==

خالد إلى منصب الإمارة؟ ويغلب على الظن أن أسرة الأمير حالد س بني الدين هي فرع أدني من أسرة الغوانم نفسها التي حكم أحداده المعين منذ قبامهم في أواخر القرن الرابع الهجري / آخر القرن العاشر وأول النا القرن الحادي عشر للميلاد حتى وصول الأمير خالد إلى الحكم. وإدا ي هناك انتقال في الحكم من أسرة الغوانم إلى أسرة قطب الدين كما يعيد مؤرخو المخلاف، وعليه بنوا رأيهم، فربما يكون قريبا جدا ومعصورا بم أبناء الشريف قطب الدين والأمير المقلم، أخر الأمراء الغوانم؛ لأن هزلا. المؤرخين أنفسهم يوردون نسب الأمير خالد بن قطب الدين متصلا انسالا وثيقا بسلسلة نسب الأشراف الغوانم، فهم يذكرون أن خالدا هو "خالدين قطب الدين بن محمد بن هاشم (جمال الدين) بن محمد بن هاشم إقامي بن غانم بن يحبى بن حمزة (١١) وهذه السلسلة من النسب هي سلسلة نسب الأمراء الغوانم الذبن حكموا المخلاف السليماني أو منطقة جازان طوال القرون الأربعة الماضية التي أعقبت وفاة جدهم الأكبر غانم بن بعيي بن حمرزة، مما لا يوحي بأن أسرة قطب الدين تختلف عن أسرة الغوانم السابقة لها ١٢١ . إذن ، فما هو الفرق بين الأسرتين ؟ وكيف أصبحت أسرة الأميسر خالد تسمى بالأسرة القطبية، وليسس باسم الغوانه؟ والواقع أن الفرق ربما يكمن - كما تقدم - في انتقال الحكم من

١١) عساكش، الديباج الخسرواني، مسخطوط، ص ٧؛ النعسمي، الجواهر اللطاك. مخطوط. ص ٢٢؛ العقبلي، المغلاف السليماني، جـ١، ص ٢٧٣. تما، سلسلة أسابهم هو: حمرة بن وهاس بن الطبب داود بن عبدالرحمن بن عبدالله (أبو الفاتك) س داود بن سليمان بن عبدالله الشبخ الصالح بن موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحس المشى بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب. انظر: ابن عنبة، عمدة الطالب، ص

انظر: عساكش، الذهب المسبوك، مسخطوط، ص ١٣؛ النعسمي، الجواهر اللطاف، معطوط. ص ٢٢. ويبدو أن غانم هو الأصل، وقطب الدين هو الفرع القريب. وإلبه 💳

بيد إلى ألى حسب خالد ولبس إلى أبنانه، إن كان لد أبناه الأهر أو من المعلى أن المعلم هو أخو قطب الدين، أو ابن عمه، أو حتى ابن عم الأهر على على على وعلى الدين، وهو الأقرب إلى الصحة، لقصر الفترة ببن فطب لدين، عده حسال الدين هاشه بن محمد، أمير جازان في عهد السلطان المائلة لانسرف الرسولي الت ٦٩٦هـ/ ١٩٦١)، وتباعد الفترات نيار حمد بن كل أصر واخر في هذه السلسلة، إلا إذا أخذنا في الاعتبار أن مصعه أفراد ممن سبق ذكرهم من أجداد هذه الأسرة كانوا من المعمرين، وبما ينسع طول العمر بالوراثة بين بعض أحفادهم أن وهكذا بعتقد أن منصب الإمارة انتقل من الأمير المقلم إلى الأمير خالد، لاحتمال أن الأول لد يخلف أو لادا ذكوراً ، أو أنهم كانوا دون سن الرشيد عند وفاته ، وأن خالداً كان مؤهلاً للإمارة أفضل من غيره من أفراد أسرتهما، ناهيك عن

قواعد الأمسر إن غابوا وإن حضروا

لد س مل wall b وأول العن وإذا كار ما بعيده فسورا س لأن عزلا. لا انعسالا خالد بس م (قاسم) , سلسلة لة جازان ن بحبي لغبوانم بحت سوانم؟

> كم من للطاف.

> لطاف، للسلة لك) بن

الحسن

پ، ص

طاك.

السبب أبناؤه؛ لأن الفصائد التي تضمنت مديع بعض الأمراء تقرر هذه الحقيقة، ومن أمثلة ذلك ماقيل في الأمير المهدي الذي سيأتي ذكره فيما بعد:

القطبى الخالدي الغاقسي الحيسدري الأرهبري القاطمسي القرشي الحسني الهاشسي حديث كبل النباس فني المواسم وتقطة البيكار من معند

و قبال قيم من قصيدة أخرى: قال غالم يامولي يني حسن

وقبل قبه أبضا:

وملمومة قطبية غانمية جلبة الجباد الجراح بن شاجر، الديوان، ص ۷۷ . ۸۱ . ۹۲ .

أنه زوج ابنه المفلم الأمند السامي المنادي المن جودا و کرمانا اما کیف سمت ۱۵۰ ناز در در در در در قطب الدين، ولم سنه كاسرد العوام عدم الدين ولم مرور و مرور العوام والمرور العوام والمرور والمرو فريما يعود ذلك إلى أن حميم الامراء الله . . ماه ما علم منه معمد . . بعد خالدين فطب الدي. كام المم المماد ما ١٠٠ هـ . . . . انتسابهم إلى جدهم الأقرب فعل الدي مندم ع هذه السيدة المن ومن الذين تناولوا ناريخ هذه الأسرد والله في لا مقصهم و من شواهد المساد و . . . من تاريخ الأشراف الحسنيان حول السماب بعص المدهد المراهد من ورد قريب على الرغم من السفانهم مع الأسد التي مسهد مع في الحكم في عدم. واحد بعيد نسبيًا (٣).

أما متى بدأ حكم الأسرة القطب المطقة ما. أن على بدر سيد خالد بن قطب الدبن، فهذا مالانعرف على وحد المحدد، ولم محد، المصادر الميسورة ، ولكن هناك إشاره مفيده في هذه المسادر سملي بدد حكم تلك الأسرة التي تقدر بنحو مائة، أربعان سنة ١١٠ . وعد عدد . الأسرة القطبية سقطت نهانيًا على بد الشريف أبي نمي محمد من دي

السهكني. العقد المفصل. ص ١٥٤ عب بش، اللهب المسهول، محضرة. مراا وانظر أبصا: الخراج بن شاحر. الديوان، من ١٠. هامش،

انظر: النعمان، العقبق اليماني، محطوط، من ١٢٨

الأمثلة على انتساب أسر الأشراف الحاكمة إلى حد أفرات بالدهم من الدها. بهم مع من سدها في حد أبعد، كشرة ومسعدده: من ذلك أنداف محد مشلا الدس بدر مهم المسم والسليمانيون، والهواشم، والعباديون، وحميعهم بليفون في ميوسي الجور، من منه مه المحض بن الحسين المشبى بن الحسين السيط بن على بن أبي طالب الط المدسي شفاء القوام. ج.٢. ص ٣٠٩- ٢١٥ ، الصفحات التي بعدهما و حلان أمرا ، الهلد المرا ، ص ٢٨- ٣٦ والصفحات الني بعدها، أحمد الريلمي، مكة وعلاقاتها الخارجية م. ٣٩- ٧٨: ريتشارد مورتيل، الأحوال السهاسية، س ١٣ ـ ٣٥. ٢٢٩ ٢١٢

انظر: النعسمان، العقيق الهماني، مسمعله ط. من ١٨١٠ ماك. الديماع الحسرواني، متخطوط، ص ١٢٠ التعلمي، الجواهر اللطاف، متحط،ط. من ١٣١ الكيسي، اللطائف السنية، ص ١٦٢

مى سنه ١٩٤٣هـ/ ١٥٣٦ . ١٠ في إذا طرحت هذه المده من تاريخ سيفيوط الى العضمة، فيان بدانة تأسيسها ربما تم في سنة ١٤٠٠ مد/ ١٤٠٠ إنير العضمة للكه، وريما وفاه ابن عمه الأمير المفلم، اخر من يسميهم مؤرجو المخلاف تسليماني بالأمرا . الغوانم، المعروفين بالشطوط ١١١.

ويما يؤسف له أن جميع المصادر المحليّة، وغالبيتها غير معاصرة الأسرة، موضوع الدراسة، تكتفى فقط بإيراد أسماء الأمراء الفطبيين وأسابهم، دون الإشارة إلى الأحداث التي لعبوا دورا فسها، وإلى علاقاتهم بغيرهم، كما أن المصادر البمنية والمكية المعاصرة لنلك الفترة ضربت صفحا عن ذكر الأمراء القطبين، وعن أحداث منطقة جازان، وإن نفضلت بعض المصادر اليمنية - على الأقل قبل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر للمبلاد - بالإشارة إلى بعض أحداث هذه المنطقة، وخاصة لتُصلة منها بسلاطين البمن، وملوكها، أو بأهلها، فإنها لاتشمير ني معظم الحالات إلى أمراء جازان بأسمائهم. وإنما تكتفي فقط بالإشارة إلى أمير جازان،أو صاحب جازان المتصل بهذا الحدث،

ومهما يكن الحال، فإن الأسرة القطبية وصلت إلى الحكم والأوضاع السائدة في المنطقة على غير مابرام؛ فالرسوليون، الذين شهد القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي صراعًا مربراً ببنهم وبين الأشراف الغوانم. أجداد أل قطب الدين، حول حرض وناحبتها، تمكنوا منذ سنين طويلة من

حان في عهد, القطبية. أوال ل الأمير خالد. م منطقة جازان لذا إلى جسائر م لدى المؤرخين د كثيرة مماثلة كمة إلى جد لحكم، في جد

> - مىۋسىسىھا لم تتحدلنا تتعلق عدة د تقدم أن بن بركات

وط، ص١١:

مع من سواهم م الموسويون، بن عبدالله اسى. شفاء ليلد الحرام، نارجية، ص

ر. الديباج ص ۱۳۱:

. YEY

<sup>(</sup>١١) ترد هذه النسبة، أو التسمية عند معظم مؤرجي المحلاف السليماني دون أن يوضّحوا كيف جاءت؛ وماهو أصلها؟ انظر على سيدل المثال. عاكش، الديهاج الحسرواني، مخطوط، ص ١٢: النصى: الجواهر اللطاف، مخطوط، ص ٢٦.

ارد اعها من العوايم، ويسط سياديهم عليها الله وأشراف معد مد مد حسر بن عجلان (ب ١٤٢٦ / ٢٦٤) أحدوا سطلمون الى المان . إلى الحيوب من اماره منكه المكرمة، بهدف ضمها إلى الحمار بعد المحمد في بسط سياديهم على المدينة الميورة (٢٠٠ وأميرا ، حلى بن يعيم \_ · · · . اميه، ا وسما بعد سيمدون دعمهم من أشراف مكد المكرمد : مد أولما مهم في شمال منطقه حازان، بل وفي جازان نفسها، كما سمعيم ن. من فيراب لاحقه وكان على أمراء الأسرة القطينة مراعاة هؤلاء الحداري أحل معانهم، والأحسفاظ باستقلال إمارتهم الذي حافظ عليه أحدادهم ر قبلهم طوال القرون الماضية.

عبر أن من حسن حظ الأمرا ، القطبيين، أن بني رسول الذين المريد معلم حرص من أجدادهم ، الأشراف الغوائم ، كانوا حبنذاك عرون بأنيذ المسراب العصبية التي شهدها تاريخهم الطويل، بسبب ما تعرضاء السلطية من يُوراب قبائل المناطق الشمالية من تهامة البيس ١٣١، وبسب

١١) عن صداع بني سلسان مع الرسولس حول مدينة حوض وباحيشها. انظر اس هست الديران، ص ٤٨- ٥١، ٥٥- ٥٥، ٢٠- ٢١، ٢٥، ٢٩- ٧٠؛ وانظر أبعث: السعد، الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) بعد أن دخلت المدينة المنورة نحب سيطرة الشريف حسن بن عجلان (ت ١٤٢٦ / ٢٦١٠. مسمده السلطان يسرح بن برفسوق، سلطان المساليك بمصير، لغب نائب السلطنة مي الأفعة المحاره. أنظر العاسي، المقد الشمين، جع، ص ١٠٥؛ المقريزي، السلوك، حد، م، ٧٦٠ اين يعري بردي، النجوم الزاهرة، حـ ١٥، ١٣٥.

أ. ومن المناطق الشمالية من يهامه البيمن في ذلك الوقت باسم تهامة الشاء، وتمتد من حوص حد من الى مديده رسد. ومن أهم أعمالها: مور ، ورحبان، وسُردُد، وسهام، كما نعدم، الله والمها المرضون، والواعظات والربديون، نسبة إلى مدينة الزيدية، وهم سُنَّة، وينو حصف والممارية الفلم. على سبسل المثال: ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص ٥٦: ابين الاهد. علماء اليمن، معفوظ، ورفد ٣١٣ب - ١٣١٦ ومابعدها: الديبع، قرة العيون، ما . ب ١ ، العنصاب التي تعدها في أماكن متفرقة.

المساد في الحسان، وفي جامع، كالما تحد ما هذا م . . مه من تكن الرسوليين في الأحد علم ساهد الله as the act occords (SA Pulphaseau) act is الما المان ألم المان الم ١٠١٢، من استعاده بعض مافعده د. فإن الأسرة العضمة المهر ١٠٠٠ الله و الله و الله على مدينه حرص في سنة ٦ ١٩ ٢ ١١ ا ١١٠، حيث تكنب من امتيلاكها ، مستعله في تحصن اهدافها الرام. م ر الاستسلاء على حرض الشعال بني رسول بنورد ف من يها مدال نه، به في مواحي زيند ١٢١، ويبدو أن هذه المحاه له التي ف، هما ، سده الأسر، العظميم، الأميس خالد بن قطب الدين، ك مع مهدم الورال مع من ف مع مطر و مسه من الأشهراف السلسماسيين عسامه . واليم انسعا، هم بأنه لن يتخسلي عن مطالبهم السار حسمه في حدمي، لما من من ما حسيمة أخرى، إلى تشبيب أقدامه في حكم المسطقة، وفي زعامة قومه.

غبر أن محاولة الأمير خالد في استرداد حرس، حم عهم و معلى عادب من سلطان بنبي رسول الملك الكاف راحية: الراك ميد) الما سنوات على هذه الحادثة، حتى أقد الأخبر على غزه المحلاف السلب مي. ، لم يقف عند استرداد حرض، بل توغل إلى حازان عسب المي ماد، ها أمبرها مفسيخا الطريق أمياه سلطان بنى رسول. و حدى حاليه مي

..... , so. of . so jo hi The second section 1, 11. 12 gar فيليده احدادهم ور

> ولالدين اربرعوا سراك غرور باشد ب ما مر .... ر من ۱۳۱ وسب

، انظر: ابن هيممل، لر أيضًا: اللحمل

· 1,1647 /A79 = السلطنة في الأقطار السلوك، جناء ص

ام، وأند من جنوبي ، كما تلدم، وأنه. سنة، ويلو حليص ١٥١ ابن الأحداد لرة الميون، جـ٢،

١١١) من يجولون من نال نسمال مهامة السمن، والإماء الرسي للماهي الدينوليم عند . مده ا عبدالعال احد. ينو رسول س ٢١٧ ٢٠٢

<sup>(</sup>٢) ابن الحسين. خايد الأماني، جا، ص ٥٦٠- ١٥٥١.

أي أحد ١١٠. وبعد أن وصلها السلطان الناصر، طلب منه أمسرح. الذَّماه، ف عظاها السلطان الرسولي له، ثم قبابله الأمسر، وأبعم عديم ولكنه اعتفله، وبعث به أسيراً إلى زبيد، صحبة الأمير محمد بررين الكاملي، ابن أمير حوض السابق من قبل بني رسول ٢١ ثه توحّه السلفي الرسولي إلى على في مهمة مماثلة. ولكن أميسرها الشقاه في البور مصحوبًا بالهدابا والتحف الثمينة، وطلب البه العودة قبل أن بصل إلى حلى. لعد. قدرتها على وطأة الجيش الرسولي، وإمداد أفراده بالمبرة التي بحتاجونها . فعاد السلطان إلى جازان، حيث أمر عليها أحد أقرب أميرها الأسير ٢٦١. وهذه أول إشارة تصادفنا عن تدخل مباشر من قيل سلاطين بني رسول في تنصيب أحد الأمراء على منطقة جازان، ولم يجد بنو سلبمان، أمام وطأة الهزيمة، وحجم القوة المصاحبة للسلطان الناصر. مفراً من القبول بالأمر الواقع، وربما تم هذا الأمر باختيارهم وموافقتهم على الشخص الذي عُين خلفًا للأمير الأسير، مما ينفي عنهم وصمة التدخل الرسولي المباشر، خاصة وأن الأميسر الجديد من ذوي قرابة أمير جازان السابق. وربما اعتبر الأشراف السليمانيون هذا التعيين إجراء وقتبًا. الغابة منه جلاء السلطان وقواته عن ديارهم، فلما تحقق لهم ما أرادوا، وعاد السلطان إلى زبيد، سعى علماؤها لديه في فكاك أمير جازان لكونه محبوبًا عند الناس لكرمه، فاستجاب السلطان لسعى العلماء، وشفاعتهم فيه، وأطلق سراحه، وخلع عليه ، وأعطاه عشرين ألف دينار، وخمسين

<sup>(</sup>١١) الدبيع. بغية المستفيد، ص ١٠٢.

٢١) الدبيع، قرة العيون، ح٢، ص ١٢١.

٣١) الديسع، يغية المستفيد، ص ٢ ١- ٣٠؛ ابن الحسين، غاية الأماني، جـ ٢، ص

مراً ، وأعاده إلى بلده وإمارته مكرمًا معززًا، وأمر جماعة من الأمراء ينبيل إلى بيت الفقيه (١).

ومهمنا بكن من أمر، فإن المصادر الميسورة لم تتحدث عن وصول مر جازان إلى بلده، وعن كيفية استعادته للحكم، ومصبر أميرها المعين المره، ولا عن علاقات أسرته ببني رسول بعد إطلاق سراحه، وبكاد كون في حكم المؤكد أنه استعاد حكم منطقة جازان بعد هذه الحادثة، وأنه . استمسر في السلطة زمنًا غيسر قبصيسر دون أيّ منازع، حتى أن صباحب العقبق اليماني يطلق عليه لقب ملك جازان (٢١)، بدلاً من أمير جازان، بهو اللقب الذي أطلق على معظم الأمراء الذين تقلبوا على حكمها قبل لأمب رخالد أماعن علاقاته وعلاقات أسرته ببنى رسول، فإننا لانعرف عنها شيئًا على وجه التحديد، طوال حكمه الذي استمر إلى سنة ١٤٣٨هـ/ ١٤٣٨ - ٣٩ (٣١) . وإن كنا نعتقد أنه عاود الكرَّة فيما بنصل بغزو حرض، ومحاولة استعادتها من أبدي سلاطين بني رسول، وضمها إلى منطقة جازان، في محاولة منه لإعادة توحيد المخلاف مرة أخرى تحت سيادته ويؤيد هذا الاحتمال انحسار نفوذ سلاطين بني رسول عن حرض سنوات عديدة، خاصة بعد وفاة السلطان الناصر أحمد بن إسماعيل في جمادي الأولى سنة ١٤٢٧ه/ ١٤٢٤م، حيث يذكر ابن الأهدل أن ولاة بني رسول لم يستطيعوا الوصول إلى حرض، أو الاستقرار فيها عدة سنوات، وأن الناحية والمدينة كانتا معًا في أيد غير

(١١) الدبيع، قرة العيون، جـ٢، ص ١٢١؛ ابن الحسين، غاية الأماني، حـ٢، ص ٥٦٣.

أمسر جازان وأنعم عليد. حسد بن زياد وجد السلطان ه في البسران. أن يصل إلى ا بالميرة التي أحد أقبارب شر من قبيل ولم يجد ان الناصر، سوافقتهم مة التدخل بسر جازان أ وقتباً.

با أرادوا،

ن لكونه

فاعتهم

١٢١ النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٢٨ ورد هذا اللنب مرة واحدة متبوعًا باسم الشريف غانم بن يحبى بن حمزة من الأشراف السليمانيين الأوائل، انظر: الفصل الأول من

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه والصفحة نفسها: العقبلي، المخلاف السليماني، جا، ص ٢٧٣.

أبدي بنى رسول ۱٬۰۱۱ عا بعنى أن مدينه حرص وياحسها رعا كاب وي من الأسرة القطيبة كما أن علاقية بنى رسول بالمسر حاران رعاك من حسنة، والاتصالات بين الزعيمين الرسولي والعظيي رعاكات معظم بدليل أن الكرماني المتصوف والمتهم عمالأة الملك العباس س الأنبري مي خروجه على أخيه السلطان الظاهر سنة ۱۵۳۸ه/ ۱۵۳۵ مرس مراز في السنة نفسها ، عندما شعر بالخوف من القبض عليم و ما السلطان الظاهر ، ولجأ إلى أميرها خالد بن قطب الدين ، ومكن في على حستى وفساته في سنة ۱۵۸ه/ ۱۵۳۷ – ۲۸م ولم بسستطع السلطان الظاهر ، نتيجة لتلك العلاقات غير الحسنة والمقطوعة ، المطالبة به أملاحقته في منجنه ، على الرغم من هزيمته لأخيه العباس ، والقضا ، على ملاحقته في منة ۱۵۳۵م (۳) .

ولم يصل إلى علمنا أي نشاط يذكر للأمير خالد، على المسنوى المحلّى، سوى مايذكره العقبلي من أن عهده شهد خراب مدينة المنارة لخروح أهلها عن طاعته فأغار عليهم، وخرب مدينتهم، وأجبرهم على النزوح إلى قرية ضمد، الواقعة إلى الشمال من مدينة جازان العليا<sup>(1)</sup>. ولم يبوره العقبلي تاريخًا لخروج أهل مدينة المنارة عن طاعة الأمير خالد، ولا تحديداً لموقع هذه المدينة <sup>(٥)</sup>، وإن كان من المعتقد أن أهلها ربحا خرجوا

<sup>(</sup>۱) علماء اليمن، مخطوط، ورقة ۱۱۳ب، ۱۱۶ - ب؛ محمد عبدالعال أحمد، يتو رسول، ص ۲۳٤- ۲۳۵

<sup>(</sup>٢) الديبع، قرة العيون، جـ٢، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) الديبع، قرة العيون، جـ٢، ص ١٣٢- ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) المخلاف السليماني، ج١، ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) بورد العقبلى مدينة ألمنارة في معجمه، ويذكر بأنها مدينة أثرية لايزال موقعها معروب حبوب عرب فرية الكواملة على مسيل وادي جازان، انظر: المعجم المغرافي، ص

يه الله حكمه، وكان لزامًا عليه أن بكون رد فعله في ، عاسم حس سع لي المارجين عليه من معاودة الخروج، وحتى بكون عمله هد عد و بحد ي نور للهم أنفسهم السبر في ذلك الانجاد ، عدد أن ساسم عاد در با وي نور للهم أنفسهم السبر في ذلك الانجاد ، عدد أن ساسم عاد در با وي نوائل لمناحة أي محاء لد ، عدد في عدد لا من مساله ولا من قبائل المنطقة عامة . حيى ، و به في سم ١٤٨٨ قبل عشيرته ، ولا من قبائل المنطقة عامة . حيى ، و به في سم ١٤٨٨ مرا المنافقة عامة .

ربا كانت في أبدي زان ربا كانت غير با كانت مقطوعة. س بن الأشرف، في را (٢) – هرب إلى بض عليه من قبل ومكث في جازان ومكث في جازان ستطع السلطان ية، المطالبة به، أو

معلى المستوى دينة المنارة لخروج على النزوح إلى النام يورد يبر خالد، ولا

دالعال أحمد، ينو

ها ربما خرجوا

ل موقعها معروف جم الجغرافي، ص

## دريب بن خالد، والسيطرة النهائية على نادية درص

كان نصيب الأمير دريب من الشهرة في بعض المصادر المربعي غير المحلية، أكثر من شهرة والده، حيث نرحه له السحاوي بقوله: درس بن خلد (كذا) بن الأمير قطب الدين الحسني، صاحب حازان كان سيد جلبلاً ذا مكاره ومحاسن محبًا في الشعر عمدمًا. مفصودًا بذلك، وبالهدي والتحف . . . فاجتمع عنده من ذلك مايفوق الوصف ١١٠.

تولى دريب إمارة منطقة حازان في السنة التي توفي فسبه والدد"٢، ويبدو أنه سار في الطربق نفسها التي سمار فبها والدد. من حبث حرصه على استرداد ناحبة حرض، وإعادة توحيد المخلاف السليماني تحت سيادة الأسرة القطبية كما كان عليه الحسال في عهد أجداده. وساعدته الظروف المحيطة بالسلطان الرسولي الملك الأشرف الرابع إساعيل الذي كان توليه السُلطنة مترامنًا مع وصول الأمير دريب إلى كسرسى الإمسارة، في سنة ١٤٣٨ / ١٤٣٨ - ٣٩ (٢١)، ولم يستطع التغلب على العرب الثائرين عليه في مختلف الجهات الشامية، وله تتمهد له الطريق في السبطرة عليهم حتى وفاته في رمضان سنة ٨٤٥هـ/ ١٤٤٢ه فاستغل الأمير دريب بن خالد تلك الظروف التي

١١) انظر: السحاوي، الضوم اللامع، حا، ص ٢١٨

<sup>(</sup>٢) الهكلي. العقد المفصل، ص ١٥٤ النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٢٨ (٣) الطر ابن تغيري بردي، حوادث الدهور، ح٢، ص ٢٠٧؛ محمد عبدالعال أحمد، يتو

<sup>(</sup>٤) ابن الدبيع، قرة العيون، ح٢، ص ١٣٨٠ محمد عبدالعال أحمد، بنو وسول. ص

# دريب بن خالد، والسيطرة النهائية على ناحية مرض

كان نصيب الأمير دريُّ من الشهرة في بعض المصادر التريخية غير المحلية. أكثر من شهرة والده، حيث ترجم له السخاوي بقوله: درير بن خلد (كذا) بن الأمير قطب الدين الحسني، صاحب جازان. كان نبيلا جليلاً ذا مكارم ومحاسن محبًا في الشعر ممدحًا، مقصودًا بذلك. وبالهدار والتحف . . . فاجتمع عنده من ذلك مايفوق الوصف ١١١.

تولى دريب إمارة منطقة جازان في السنة التي توفي فسبه والده (٢٦)، ويبدو أنه سار في الطريق نفسها التي سار فيها والده، من حيث حرصه على استرداد ناحية حرض، وإعادة توحيد المخلاف السليماني تحت سيادة الأسرة القطبية كما كان عليه الحسال في عهد أجداده. وساعدته الظروف المحبطة بالسلطان الرسولي الملك الأشرف الرابع إساعيل الذي كان توليه السلطنة مترامنًا مع وصول الأمير دربب إلى كسرسى الإمسارة، في سنة ٢٤٨هـ/ ١٤٣٨ - ٣٩م (٣)، ولم يستطع النغلب على العرب الثانرين عليه في مختلف الجهات الشامية، وله تتمهد لدالطريق في السيطرة عليهم حتى وفاتد في رمضان سنة ٥٤٥ه/ ١٤٤٢م(٤١). فاستغل الأمير دريب بن خالد تلك الظروف التي

١١) انظر: السخاوي، الضوء اللامع. جـ٣. ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) البهكلي، العقد المفصل. ص ٥٤: النعمان، العقيق اليماني، مخطوط. ص ١٢٨. (٣) انظر ابن تغسري بردي، حوادث الدهور، ج٢، ص ٩٠٧: مَجَبَدُ عَبِدَالْعَالُ أَحَيْدٍ، بِشَ

<sup>(</sup>٤) ابن الدبيع، قرة العيون، ج٢، ص ١٣٨؛ محمد عبدالعبال أحمد، ينو وسول، ص

para and and

من المحان المان من المحان المان من المحان المان المحان المان الما

المراد و وي وسيما المحلاق السلساس و وي همهاد أحداده. الماء الأنسر ف الرابع و ل الأمسر درب

المال أحد، بنو

و الطروف التي

، يلو وسول. س

به الله الله صد المسلمة المسلمة في الاستبلاه على حرص على حد من المسلمة والمسلمة والمسلمة على حرص على حد من المسلمة والمسلمة على من المسلمة والمسلمة على من المسلمة والمسلمة و

مسده أن قساه ده له من طاهر له بغسر شبئا من الوضع الذي كان المسائل من الوضع الذي كان المسائل من حرس وحدول في فيضه الأمير دريب وعشيرته، بدليل أن دولة من صد حدود منطقة حرض الجنوبية، المداد على بن المداد على المسائل المحاضد على بن المداد المسائل المحاضد على المسائل المحاضد على المسائل المسائل على ذلك المسائل المملكة

الا الله الأمين علماء الهمل مطوف ويلة الا بعد

بين السلطان على بن ظاهر بن معوضة، و حيد مند نظم حيث اخذ الأول تهامة: من حدود ماذكرن شب لا أبى حيس جنوب وكر مسر الثاني من حيس شمالا إلى عدن جنوب به في ذلك تعز، ورب وحيد وذمار، وبعض الحصون الجبلية (١).

وكان الأمير دريب بن خالد بعيد النظر في سياسته نجى و حبر يه الجدد، فلم يتورط في الأحداث الدائرة بالقرب من حدود إمارته الجنوبية ولم يبد جفاء لبني طاهر، أو يتحرش بهم، وهم في غمرة انتصارهم، وننوة حماسهم للسلطة والملك، بل عمل على مهادنتهم، ومداهنتهم، ومهاد يه في بداية أمرهم، حيث يقول صاحب العقبق الياساني: وداهنه مس جازان، وكان يهدي لهم كل عام مقدار ألف دينار هدية قبهر أو رهبة لا محبة ورغبة "١٦"، وقد أثمرت هذه السياسة في وقوف بني طهر عند حدود حرض، ولم يتعدوها إلى الشمال طوال حكم الأمير دريب، كما أتحت حكمه في فترة ضعف الدولة في أواخر أيامها.

غير أن علاقة الأمير دريب ببني طاهر، يبدو أنها تبدلت وشابها الفتور، بعد أن رأى أن الأوضاع غير مستقرة للأخيرين في الجهات الشامية العازلة بين إمارته، وبين زبيد، معقل الطاهريين في تهامة اليمن،

<sup>(</sup>۱) النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٣١- ٣٢، انفرد عامر في أول الأمر بالحظة والسكة دون أخبه، على الرغم من كونه الأصغر، انظر: الدبيع، بغية المستقيد، ص ١٢٤؛ بامخرمة، قلادة النحر، ج٣، ص ١١٢١؛ الكبسي، اللطائف السنية، ص ١٢١؛ محمد عبدالعال أحمد، بنو رسول، ص ٢٥٨.

منه في تلك الجهات غير مستنبه ١٠١٠ . أن الشار ال عامي من نبه على الأمسر درب محرك لمعس المساب الله على دلك الجهات، ومما له دلالته على دلك المحد، ال الملطان الملك المجاهد علي بن طاهر قبض على السبع إسماعيل المر المام الماكه في سنة ١٤٦١م، بنهمه أنه كان امر عال واطمعه في البلاد (٢) ، ومع أن الشبخ الجبري نفي هذه السهمه. رير كشيرون منها ، وأن السلطان عطف عليه فيسما بعد ، ورد معسى يرى <sup>١٢</sup>، فإنها لاتخفي حقيقة أن العلاقات بين الزعسس، الطاهري النطبي، كانت غيير حسنة، وأن أمير جازان كانت له أطماع في بهامه تبعن، أو على الأقل إثارة المشاكل في وجه جسراته بني طاهر كما أن هن دليملا أخر يشمير بأصابع الاتهام إلى ضلوع الأمسر درسه في احتضان المعارضين لبني طاهر في الشمال، أو على الأقل عد. النعاون مع لأخبرين ضد خصومهم، ففي سنة ١٤٦٩ه/ ١٤٦٩م قامت قوال بني فهر بقبادة ابن سفيان بالإغارة على بلاد الزيديين، فكانب بينهم وبين بني حلبظ، أهل الزيدية وقعة قتل فيها أبوالغيث بن محمد بن حلبظ.

ستسه تجباه جبيراند إحارته الجنوبية، تصارهم، ونشوذ تهم، ومهاداتهم : وداهنهم ملك حهر أو رهبسة لا

طاهر عند حدود

٠٠ كـمـا أتاحت

ى فىتىرة ضعف

نظهر، حيث أخذ

دينا، وكان نصبر

عز، وإن وجبلة.

مدلت وشابها ى في الجهات هامة اليمن،

ل الأمر بالحطبة المستفيد، ص

السنية، ص

<sup>(</sup>١) كانت قبائل الجهات الشامية، الممتدة إلى الشمال من زبيد إلى حدود حرس، لابهدأ تد تها منذ عهد بني رسول، وكان من أكثر هذه الفيائل ثورة على السلطات الحاكم في بهد ف ال المعازية والقرشيين والزيديين وبني حفيص انظر: محمد عبدالعال أحمد بنو رسول. مي

<sup>(</sup>٢) الديبع، قرة العيون، جـ٢، ص ١٥٣٠

<sup>(</sup>٢) الديبع، يفية المستقيد، ص ١٣١٠

والمستنبين الأوضاع السياسة والعلاقات الخارجية لمنطقة حازان وجماعة من أهله. بالإضافة إلى مالابزيد على ثلاثمانة مورجيه وجمعت من في الغيث إلى جازان، وعاد بن مدر في الغيث الى جازان، وعاد بن مدر في الغيث الله من المدر الماسية الماس زبيد بعد أن عمر قرية الشريج بالقرب من الزبدية، وترك بها الأمير ميم بن جباش السنبلي ٢٠٠ فما كاد بصل ابن سفيان إلى زبيد. وبسنغريه حتى رجع أحمد بن أبي الغبث من حازان، فجمع الجموع، وضرب مصر على قربة الشريج: فلما رأى الأمير سليمان السنبلي ألاً قبل له بمه نسم. الجموع لكثرتهم، فر هاربًا بفرسانه بين صفوف الزيدبين، فنج ببعص ر معد، بعد أن قتل الزيديون جماعة من فرسانه (٣) . ولانعرف عما إذ ي أحمد بن أبي الغيث ذهب إلى جازان ملتمسًا العون من صحبها الأمير دريب، أو أن الأمير دريب استجاب لطلبه: كما لم يصل إلى علمنا أي: فعل من جانب بني طاهر، فبما بتعلق بتلك الاتصالات المشكوك فيه. بين أحمد بن أبي الغيث، والأمير دريب بن خالد، طوال السنتين التاليني لتلك الأحداث حستى توفى الأمسيسر دريب في سنة ١٤٧١هـ/ ١٤٧١ ٧٢ و الله الجهات الشامية منتفضة كعادتها على بني طاهر وظل بنو ظاهر يواصلون جهودهم لإخماد انتفاضتها(٥).

gui

دی

<sup>(</sup>١) الديبع، قرة العيون، جـ٢، ص ١٥٩؛ ابن الحسين، غاية الأماني. حـ٢. ص ١٠ في يغية المستقيد، للمؤلف نفسه ص ١٣٣ "بنو حفيص"، وبنفق الدكتور محمد عبدالعال أحمد في كتابه يتو وصول ويتو طاهر. ص ٢٦٠. مع هذه التسمية الأخبرة

<sup>(</sup>٢) الديبع، قرة العيون، ح٢. ص ١٥٩: ابن الحسين، غاية الأماني، ح٢. ص ١٠

<sup>(</sup>٣) أبن الدبيع، قرة العيون، جـ٧، ص ١٥٩ - ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) السخاوي، العنوم اللامع. ج.١. ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) الدبيع. قرة العيون، ج٢. ص ١٦٠- ٢٢.

### ي الغوائر، وموقفه من أمير مكة، وسلطان اليمن

يولى الأمير أحمد بن دريب، المعروف بأبي الغوائر، مقاليد الإمارة من من المنظم المنظم المنطق السليماني، بعد وفاة والده الأمير دربب ابن المنطقة عادة الأمير دربب ابن الله السنة نفسها · وليس للأمير أحمد بن دريب ترجمة في المصادر ي. وصلت إلى أبدينا، والتي عنيت بتراجم أهل زمانه، سوى السخوي من كنفي فقط بذكر اسمه، وسلسلة نسبه، وبأنه صاحب جازان. وابن يه المراه ولكنه، من ناحية أخرى، لايذكر شبئًا عن حباته وعن إن التي لعب دوراً فيها، وإن كان يشير إشارة مقتضية إلى حصار النويف محمد بن بركات (ت ٢٠٩ه/ ١٤٩٧م)، أمبر مكة المكرمة. المان بقوله: "حاصره السيد محمد بن بركات في سنة اثنتين وثمانين رنماغانة)، كما في الحوادث"(٢) . وبالرغم من أن هذه الحادثة زعزعت مكانة الشمريف أبي الغموائر، وهددت ملكه في منطقمة جمازان بالزوال، ركادت - في حينها - تقضي على مستقبله السباسي، فإنها من ناحبة احرى، كانت سببا في شهرته في المصادر التي تناولت سبرة الشريف معمد بن بركات، وكانت البداية الحقيقية والملموسة في علاقات أشراف المخلاف السليماني ببني عمهم أشراف مكة المكرمة وكانت العلاقات بين أشراف الإمارتين تحكمها، فياسبق، روابط النسب والقربى، والجسوار؛ إلا أنها دخلت في عهد الشريف أحمد أبي الغوائر منعطفًا خطبرا أثار حفيظة الشريف محمد بن بركات على ابن عمه شريف

> 11. الضوء اللامع، جدا، ص ٢٢٩. (٢) الصدر نفسه والصفحة نفسها

انه من رحاله المستقربة الأمير سليان المستقربة المستقربة

اهـ/ ۱٤۷۱\_ ، طاهر، وظل

ص ۱۰۶۰

شور محمد بية الأخبرة

.7.6

جازان، وعاكر صفو ما مهم مر المال. المراء ما المال معاداً الم أفده على إنواء السريف على بريارة بالمو السرية محمد ومنافسية على إماره ماكة المارز مده، لا رمرا لا ده على مرور من مرمرين لأخده " ولم تكنف أبو العبواير داسيم ال السيريم، على الم صفيل سهل أمر سفره إلى معسر عن الربو سوائر لمعادله السلط رانسوم قابتیای آن ۱۰۱/۹۹۱۹۱۱ و دلی مسا در ده مید آجید از کم در أمير جازان على إبوا ، الفاد، العُمر ، ، وعسر هم عمر بقاهم أمير محدمه والذبن كانوا لايزالون عنده، ويحطون ير عماء هم، على الرعم من كويه بشكلون خطراً على الشريف محمد بن يركان بقسم الا ويقسف العميم أمراً اخراً هو رغبة أمسر مكه المكرمه مي مم مطعه حاران إلى مدين نفوذه (٤٤)؛ وإن كنا نسبعد ذلك، بدليل أنه لم بعدت شيء من هذا النير بعيد احتلاله لها، كيما سيأني أدناه ومهيا بكن من أمر، فيار مر المشاكل العالقة بين الأمبرين، أغاطب الشريف محمد بن بركان، وحمله على اتخاذ قراره بغزو جازان، ووسع حد لما اعسره نحدثًا له من حد أميرها، فجمع شريف مكة عسكرا كثيرا حداً، واحتقل به احتقالاً زائداً قبل خروجه من مكة المكرمة ١٥١٠ و نفسال إنه اصطحب مي غيزونه نلك زوجياته وسيراريه ، وجسميع أهله ، وحيرج من مكه في ربيع الأول سية

<sup>(</sup>۱) ابن فهد. اتحاف الوري، جدد من ٦١٣،

<sup>(</sup>٢) ابن نهد، الدر الكمين، مخطوط، ورقة ١٩٠٠.

<sup>(</sup>۳) ابن تهد. الحاف الوري، جد، ص ۲۱۳.

<sup>(</sup>٤) المخلاف السليماني، ح٧. س ٢٧٤

<sup>(</sup>۵) ابن فهد، الحاف الورى، حدًا. ص ٦١٣٠ البه كلي، العقد المفصل، ص ٥٣

فلك أن أمسير حازان

محمد بن بركان.

ی جازان مغانسا

على وإكراميد. بل

السلطان المملوكي

فبدا٢١. كما أقد

م أميس مكة منها

الرغم من كسونهم

ويضيف العقيلي

حازان إلى مناطق

، من هذا القبيل

ن أمسر، فسإن هذه

بركات، وحملته

ديًا له من جانب

عتفالاً زانداً قبل

، غــزوته تلك

بع الأول سنة

١٤٧٧، ١٤٧٧، فلما وصل إلى مدينة حازان، فرض عليه حصر ۱۸۲۰ و ترددت الرسل بين محمد بن بركات وأحمد بن درس. يه بنظم بينهما صلح، ووقعت بينهما وقعة عظيمة. انهزه فيها صاحب ما وفي المن أصحابه جمع غيفير، وولى هاريا"، ويصف الديب لله الكارثة التي حلت بجازان وبأهلها بعد هروب أمبرها بقوله: , تنهكت الحرمات، وانكشفت العورات، وجرى على نسا، صاحب حازان . الذل والإهانة، وكشف الحجاب مالم بكن الأحد في حساب، وانتهبت عزينه، وفيها من الكتب النفيسة شي، كثير، وأخذ من السلاح ماجمعه بو، وجده، ونهبت جازان، وأحرقت داره، وهدمت دار الخلافة، وسور البلد، وأصبحت جازان خاوية على عروشها" (٤١٠ أما مؤرخ مكة نجم الدين بن نهد، فبذكر أبضا بشاعة هذه الكارثة التي حلَّت بجازان، وأنها كانت نزنة شنبعة عماد وبسالها على مسكة لما أصابها من قسعط في المنين التي تلت هذه الحادثة (٥) ولكنه يعطى معلومات مختلفة عما سبق ذكره حول الملابسات التي سبقت المعركة، وحول حريق الدبنة، حيث بقول: "فلما وصل جازان حاصرها أيامًا يسبرة، وجاءه نسابغ، ودخلوا عليه بالصلح، فقال السيد محمد بن بركات: بعد أن

<sup>(</sup>۱) الديبع، يغية المستفيد، ص ١٥٥؛ العنبلي، المخلاف السليماني، حـ١٠ ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) ابن فهد، الحاف السورى، جـ٤، ص ٦١٣؛ البـهكــلي. العـقد المفصل، ص ۵۳.

<sup>(</sup>٣) ابن فهد، الدر الكمين، مخطوط، ورقة ١٩ب؛ الدبيع، قرة العيون، جـ٢. ص ١٦٥٠ العصامي، صمط النجوم، جـ٤، ص ٢٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) بغية المستفيد، ص ١٥٥٠

<sup>(</sup>٥) الحاف الورى، جـ٤، ص ٦١٤٠

جِنْتَ إِلَى هَنَا، فَــُلَابِدُ أَنْ أَدْخُلُ مِنْ بِالِ، وَأَحَـرِجُ مِنْ لَنْجَائِرُكُ الْمُونِ وبرز للقتال، وصف عسكره للقتال، فعزه السبد محمد على وري ملاقاتهم، فعندما أراد أن يركب، وإذا بأوانل عسكره تلايم مع مسرر صاحب جازان، ورمي بعض العسكر ناراً في بينوتهم، وعاليها مسر الداخل من البلاد والخارج - فأرسل الله ريحًا قوية حملت الشور في دعو البلد، فأحرقها، فلما رأى ذلك عسكر صاحب جازان هربوا موسي الثاني، ثم هرب هو وعسكره وخلت البلد منهم، فحبننذ دخله سر الشريف محمد بن بركات ونهبوها جميعها"(٢١). وعلى خلاف الدعور، و فهد، فإن العصامي، كعادته، أثني على الشريف محمد بن بركان نمي غزوه مدينة جازان وإحراقها، وعدُّ ذلك كما يقول: "فتحا مبينًا أوجب من مولانا الشريف محمد، ورجمانه على من سلف من (حكاه) هذا المسن المبارك، وخافته القبائل، وامتلأت من مهابته الصدور"(٢١، وعلى المنه من فداحة هذه الهزيمة التي مُني بها الأمير أحمد بن دريب، واستسلام بلد، للشريف محمد بن بركات، فإن الأخسير قنسع بهذا الانتسصار. وعد إلى بلده بعد شهر واحمد من غزوه لجازان، دون أن يفكر في اممتلاك وضمها إلى إمسارته، مما ينفي أن يكون من بين أسباب غزوه لجازان. رغبيته في ضم هذه الإمارة إلى مكة المكرمية، ويعزز في الوقت نفيمه الرأي القائل بالأسبساب الرامسية إلى تأديب الأميس أحمد بن درب الإيوانه معارضي الشريف محمد بن بركات، ومنافسيه في المطالبة

۱۱) ابن فهد. اتحاف الوري. حـ٤، ص ٦١٣- ٦١٤.

<sup>(</sup>٢) سمط النجوم العوالي، جـ٤، ص ٢٧٧.

من الأرضاع الساسية والعلاكات المارسة لمثلة ما إ

. . . . الأنار ما المع الله المعاد في الأحد سعهد من الأصر أحمد ع "and it it is a value at a cal access on a

مر الأمار المما م دامه فسده أنه عاد إلى عاصمته فور خلاء م م م م م م م م م م الله الم عليها ، بدلسل أنه أه فيد الله بعيد هذه الحياد ته و ١٠٠٠ الي و ١٠٠٠ عامل الشمع توسف بن عامر الطاهري فكرمه عا الم من أو حهود إلى عمه السلطان المجاهد بعدن، فأكرمه أنضا، وأعاده م الما ما معم أالله و بعد العقبلي أن هذه الوفادة تحمل رسالة ... اللطاهر من للخليهم عن تعسرة الأمير أحمد بن دريب خلال محتمه الماسية التي تعرص لها على بد الشريف محمد بن بركات، ويعتقد أيضاً الهذه الوفاده لم تعمَّى أنَّهُ نَنائج، مما حمل والده إلى القبام بنفسه بزيارة لسلطان مني طاهر الملك المنصور (ت ١٤٨٩/ ١٤٨٩م) في زبيد، كما سأى المان فإذا صح مابعتقده العقبلي، فمن الطبيعي ألا يستجيب عبم بني طاهر لأي عمل يطلبه أمير جازان في ذلك الوقت، لما سبق أن شربا إليه، من احتمال تبني والده الأمير دريب بن خالد، وربما الأمير أحمد للمعارضة ضد بني طاهر . كما أن هذه الوفادة ربما لاتتعلق بقضابا معلمة بين بني طاهر وأمير جازان؛ لأن ناحية حرض التي كانت مثار نزاع بن أمراً ، بني رسول، وأمراً ، المخلاف السليماني، يبدو أنها بقيت تحت سطرة أمراء جازان منذ أن استردها الأمير دريب بن خالد في أواخر عهد

.... 1 . 5 % 1. ... 4 10 Join de 1.4 polo . . . . . ا مر الدر free 4 اد سع. وابر ر کار علم وحب حاله ددا السيد ىلى الرعه سالاً بلده ز ، وعساد

سندى

الجازان،

ونفسه ان درسا

لطالبه

<sup>(</sup>١) اس فيهد. الحياف الورى، حدى، ص ١٦٤؛ الدر الكمين، منخطوط، ورقبة ١٩٠٠؛ رنشارد مورتبل، الأحوال السياسية، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) الدييع، قرة العيون، جـ٢، ص ١٦٥٠.

<sup>(</sup>۲) المخلاف السليماني، ج١، ص ٢٧٥.

أما الربارة التي قاه بها أمير جازان الشريف أحمد بن دريب للملك المنصور بن عبيدالوهات بن داود بن ظاهر في ذي القيعدة سنة ١٤٨٢ ملاه ١٤٨٢ مندما كان بمدينه زبيد ٢٠٠١؛ فيلا شك أن لها علاقية بتحسين العلاقات بين بلديهما، وإزالة أسباب الجفوة المترتبة على ماشاب علاقات البلدين بسبب ماقد منا من النجاء بعض المعارضين لبني ظاهر إلى جازان بضاف إلى ذلك أن أبا الغيوائر أحمد بن دريب ربما عزم من قبيل هذه الزباره، على عدم تكرار الأخطا، نفسها التي عرضت بلده لغزو أمير مكة. من حيث إبواؤه للمعارضين لجيرانه، وأردف هذه العزيمة بالفعل ومن باب إبدا، حسن النبية تجاه جيرانه، عندما نزل عليه الشيخ يوسف بن باب إبدا، حسن النبية تجاه جيرانه، عندما نزل عليه الشيخ يوسف بن

<sup>(</sup>١) يفية المستفيد، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الديبع، قرة العبون، جـ٢، ص ١٧٣.

( ) ped as p'es of ; pes g 2 . . . ر در و در من ک سر در کا د خود در د doubt play of the second of a man of a man , or y decide, we were a so a so . popular just me and a ser and and 1. 11, years - is - as a - 2 - 1. ... والمساور من المسامل المسامل

المعدد باراد عد دسد المعدد سراد عد دسد المها فلاف سراس المها فلاف سراس المها فلاف سراد العدود فارافسارف العدود فارافسارف العدود فارافسارف العدود فارافسارف العدود فارافسارف

د من المنب المنبعة التي الله المنبغة المنتقبة التي ١٩٩٠. الا المنبغة المنتقبة التي المنبغة المنتقبة التي ١٩٩٠. الفرار المنتقبة المنتقبة المن عليه التي الأداء المنتقبة التي الأداء المنتقبة التي الأداء المنتقبة التي الأداء

منت بنی ظهر برسانه و داره بی مستقدر در در ۱۹۵۰ می در العبو تر خصد بال بازند و تصدت صده بر ۱۹۵۰ می در العبول شده الدر ۱۹۵۰ می التعبرص نبازنده و تستقد مده سلطه بر ۱۹۵۰ می الشریف محمد بن برکاب برسانه با مره فسه بعده العبوده الر ۱۱ در در بازن و بیقول نه فیها در بر حدر با بعده و این بده دا این دریت و دلا بات نبه عبر قبر بعد هدا ا

13

See

---

w

ie

~

.

۸,

4

ومهم بكن من أمر . قبر السكف الملك المعرور استعاداته . . . . . . كبيراً تضيفه أبي العوائر ، حسن بعث في استعمار الآلات الموسيمة والتحف، وغير ذلك مم بلره الإطهار أبهه ملاكه أما . وسلمه ملك عالى على حد ما تطلقه بعض المصادر على أمرا ، حاران "" ولما بلعد ، . . . . الضيف في عسكر كثبف من الخيل والرحال إلى طاهر مدينه بساد في و الاتنين العاشر من ذي القعدة من السنه المدكوره ، حرح السلطان المعد الاستقبالة في موكب ترفرف عليه الأعلاء ، وعمو المه العرسان ، ساد المجبوش " ويصف الديبع ذلك اللعام ، ومنا أعد لعسماف أبي العوائد بقوافة أول واجبهم نزل عن فسرسمه ، وسرجل له ، فكان هو السماس بدئل بقاضعاً منه ، وإكراماً لضيفه ، ثم نزل ، واعتقه ، وحناد ، ثم ، كما معا . تواضعاً منه ، وإكراماً لضيفه ، ثم نزل ، واعتقه ، وحناد ، ثم ، كما معا .

<sup>(</sup>١) محمد عبدالعال أحمد. يتو رسول. ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>۲) بامخرمة، قلادة النحر، جدا، ص ۱۹۶۱؛ وانظر أمصا محمد عمد المال احمد بنو رسول، ص ۲۹۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجراح بن شاجر، الديوان، ص ١٨٣ النعمان، العليق الهماني، معطوط، س

<sup>(</sup>٤) الديبع، قرة العيون، ج١، ص ٧٣؛ العقبل، المخلاف السليماني، ح١، ص ٢٧٥

ينه منه، وأرسل مع الشريف طائفة من جنده، وأمرائه إلى سندن حائظ منه منه وأرسل مع الشريف طائفة من جنده، وأمرائه إلى سندن حائظ من الشريف هنالك إلى العصر، ثم دخل من باب الشبارق دحولا من الشريف على معفذ، ولعبت الخيل برحية الدار الكبير الناصري، ودخل الشريف على لند لمنصور في الدار المذكور، ف كرممه، وعظمه، وأعلا منزلنه، وطلب لغينة، والعلماء، والأمراء لحضور الضيافة، فحصروا جميعا، وكان بوم معظم، أظهر فيه الملك المنصور التواضع والبر لذرية رسول الله صلى الله عبه وسلم، والقياء بواجب حقّهم، جزاه الله خبراً، ثم أنزله بدار المعاصر، وأعطاه مالاً جزيلاً، وحبًا جميلاً، ولم يزل عنده مجللاً محترماً إلى أن طلع وخرج الشريف المذكور لوداعه (١٠).

وبعد خروج الملك المنصور إلى تعز، مكث الشريف أبو الغوائر أبامًا بفرية النُّويْدُرَة، خارج مدينة زبيد، ثم توجه عائداً إلى بلده في فجر بوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة من السنة نفسها (۱۲) وهكذا نلاحظ أن هذه الزيارة ربما لم تتطرق إلى أي موضوعات تتعلق بالعلاقات بين الدولتين، خلاف ماذكر من الاتصال بالسلطان قابتباي، وإن كانت، على أية حال، عملت على تحسننها لما أظهره الملك المنصور لضيفه أبي الغوائر أحمد من حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، وجزيل العطاء، كما أنها فتحت الباب أمام أشراف جازان لإجراء اتصالات مباشرة مع سلاطين الماليك سنأتي إلى ذكرها في حينها . وكان لتلك الزبارة أيضاً

شفع فيها للشويغ أي محدة من العسودة ألى سلطان قايتساني (١٠) بنى ظاهر، وبعث إلى ودة إلى الإغارة على الشويف الشويف

ر استعد استعداد) الآلات الموسبقية أسيفه ملك جازان. ولما بلغه وصول مدينة زبيد في يوه السلطان المنصور لفرسان، وسائر الفوائر والسابق بذلك

العال أحمد. ينو

أثم ركبا معا.

، مخطوط، ص

۲، ص ۲۷۵

<sup>(</sup>١) الديبع، يفية المستفيد، ص ١٦٨٠.

٢١) المصدر تقسه والصفحة نفسها ٠

والطريقة التي استقبل بها أمبر حازان أبعد الأثر لبس في نحسن العلاور بين الزعيمين الطاهري، والقطبي فقط، بل وفي نطورها ولعل مو مر بوادر هذا التطور أن الشبخ أحمد بن أبي الغبث بن حفيظ. عدو مول سر طاهر، وخصمهم اللدود، ألقي الفيض عليه بعد تلك الزيارة بحوالي سم في شوال سنة ٧٨٧هـ/ ١٤٨٢ء، بعد أن وحد منخفياً في الزيديد ١ وكان قبل ذلك قد فر إلى جازان، والتجأ إلى قربة أبي عربش. بالفرب مر مدينة حازان العليا، عاصمة الأشراف آل قطب الدين ٢٠٠ فهل يحن الربط بين تلك الزيارة، والقياء القبض على ابن أبي الغبث الذي يأتي بعد أقل من سنة فقط من زيارة أبي الغوائر لزبيد؟ قد يكون ذلك ممكنًا الاحتمال أن أمير جازان طلب من الشيخ أحمد بن أبي الغبث مغادرة أبي عرس، لأنه شخص غير مرغوب في بقائه فيها . فلم يكن أمامه إلى العودة إلى بلده والبقاء فبها متخفياً حتى ثم القبض عليه، كما أسلفها، ومن دلائل هذا التطور استمرار المهاداة والمكاتبات بين أمراء منطقة جازان. وملوك بني طهر: من ذلك إرسال القياضي الصيدّيق بن على الخياط. وزير أمير جازان، أبي الغوائر أحمد بن دريب، إلى السلطان الملك الظافر عامر الثاني (ت ٩٢٣ه/ ١٥١٧م) في جمادي الأولى سنة ٨٩٩هـ / ١٤٩٤م، ومعد هدية من الشريف أبي الغسوائر إلى الملك الظافر، قوامها ست رؤوس من الخسيول الجسيدة"، ولكن الوزير مات في الطريق بين ببت الفقية بدو زبيد ، قسبل وصوله إلى

<sup>(</sup>١) أبن الديبع، يفية المستقيد، ص ١٧٠؛ قرة العيون، ح٢، ص ١٧٤

٢١) الدييم، يفية المستفيد، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) الديبع، يفية المستفيد، ص ٢٠٥٠.

الأخجرة المدينة الملك الظافر الثاني المفيد عيد فلد علم تصور لدر الاحد السراء لأن الكتب الني كان بحرره على لسار السريد. م معام الى سلاطين بني طاهر ، كانت كافسة لنحسين العلاف ما رس بيس ولك فبص الملك الهدية، وأثاب مرسلها الشريف أحمد ار نه . علمه نوابا حملاً ١٠٠٠ ثم تواصلت الهدايا والمراسلات مي سلاندي بي الماهر . . أمسر المخلاف السليمة في الذي ربما السيمر أبعث في دفع الإنار السنوية التي النيزه بها سابقًا لأميير مكة المكرمة وبدلك حفق بعس علاقاته مع سلاطين بني طاهر ، والوفا ، بالنزاماته مع أشراف ماده. وسمان حمالة سلاطين المماليك له - الهدوء والاستقرار في إماريه حس ٠٠٠ مي سند ١١١هد/ ٢٠٥١م (٢).

غير أن صاحب العقبق البماني يورد تاريخًا مغابرًا لما بورده الديم حول وفياة أبي الغيوانر، إذ يرى أنها كيانت في سنة ٩١٧هـ/ ١٥١١ ١٢ . . وأنه نوفي مقتولاً على يد العظاوية . وقبتل معه أخوه خالدين الحطُّم الله وتبنَّى العقبلي هذه الرواية التي يظهر أنه بنقلها عن صاحب العدس البماني ١٤٠٠ ويغلب على الظن أن الرواية الأولى هي أفسرت إلى السحة، لأن صاحبها الديبع الشيباني معاصر للشريف أبي العوائر، وروائمه دفيفة من حيث إبراد الليلة التي توفي فيها ، وشهر الوفاء

س في نحسن العالمان طورها ولعل مساهر حفيظ ، على ملوات سي ك الزيارة بعوالي سم خَفْسًا في الزيدية"، ى غرىش، بالغرب م ١٢. فهل مكن الربط الذي مأني بعيد أمل لك ممكنًا لاحتمال أن رة أبي عربش، لأنه إلى العودة إلى بلده سلفينا، ومن دلائل منطقة جازان، بن على الخياط، السلطان الملك سادى الأولى سنه وانر إلى الملك

ا ، ولكن الوزير

وصولهالي

<sup>(</sup>١) الدييم، يفية المستقيد، ص ٢٠٥- ٢٠٦.

<sup>(</sup>۲) الدييم، القصل المزيد، ص ۱۹۱- ۱۹۲: قرة العيون، ح۲، ص ۲۱

 <sup>(</sup>۲) النميان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٤٩ - ١٥

<sup>(</sup>٤) المخلاف السليماني، ج٢، ص ٢٧٥٠ بذكر العقبلي أنه مومى قبل مه ٥ ١٨٠ ١٤٩٩- ١٥٠٠ وفي ذلك مناقضة واضحة لروابته المشار إليها الطر المراح الرندم الديوان، ص ٥١ (من مقدمة الشارح)

وسنمها المعريز بر حمر العقيق بغفل العزيز بر حمر درب الدي نولي الإمارة بعد والده، ويستبعده من قائمة أمر مصر حازان ٢٠ ؛ على حين بذكر الديبع أن العزيز خلف والدد، في منصب إرب وبقول: وفي بوه الأحد، ثاني عشر من الشهر المذكور إجمادي الاحراب ٩١٢ فيده الشريف المهدي بن أحمد بن دريب، أخوص حبر الشريف العزيز بن أحمد بن دريب إلى مدينة زبيد من عند أخبه. منوجه إلى مولانا السلطان بهدية من أخيه، من جملتها أسد صغير، ونسعة رؤوس من الخبل النفيسة، فأقاء بمدينة زبيد خمسة أباء، ثم توجه إلى السلطان عشية السبت الثامن والعشرين من الشهر المذكور "٢١"، وكما إن وجود يوسف العزيز وتقلده لمنصب الإمارة ثابت عسند المؤرخ عسيدالرحم بن على الديبع الشيباني، وهو معاصر له، وربما يسعرفه حق المعرفة. ولعله النقى به في زبارته المشار إليها أنفا ، إلى مدينة زبيد. موطن المؤرخ المذكور (٤١) ، فإن وجوده ثابت كذلك في شعر الجراح ابن شاجر الذروي، وهو شاعر معاصر أيضًا ليوسف العزيز، وممن أوقف

ن ب

حوالتي

ور ب

18

١١١) بذكر الدبيع أن الشريف أحمد أبا الغوائر توفي في لبلة السبت العاشر من شهر شوالُ سَهُ ٩٩١١هـ انظر: الفيضل المزيد. ص ١٩١١؛ وانظر أيضيا: بامخرمة، قلادة النحر. معطوط، ح۲، ص ۱۱۹۲.

٢١) انظر النعمان العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٢٨، ١٨١- ٨٢

٣١) الدسع، الفضل المزيد، ص ١٩٨؛ وانظر أيضًا للمؤلف نفسم: قرة العيون، حـ٢. ص

<sup>(</sup>٤١) المزرج عبدالرحمن بن على الدبيع النسبباني من أهالي مدينة زبيد. ولد بها في أواحة ١٤٦١ه/ ١٤٦١م؛ وتوفي فسيسها سنة ١٤٤٤ه/ ١٥٣٧م، انظر: العسيدروسي، النود

يعرد لدى وصل إلى أبدت ، على مدح أخيه المهدي محمد بن أحمد بن دريب يم الله المكه بعد وفاة الأول في سنة ١١٨هـ/ ١٥٠٠، ١٠ ويبدر ال ند لذي على الشاعر المذكور حتى أنه بقول مخاطبًا أخاه المهدى من بعسده مدح الأخير بها ٢٠٠٠:

وَدُهُ بِعَالَيْ كِما قَاءَ العريزُ بها فَإِنْسَى لِكَ بِالْمَهُ مِنْ مُنْتَظِّيرُ

غير أن العزيز الذي أراد أن يسبير على نهج أبيه في إف مه علاقات منمسرد مع من بني طاهر، بسودها الوثام، وتقوم على الاحترام وحسن الجوار ل معمر طوللاً في حكم جازان، إذ توفي، فيما قبل شهيدا بالمراعدة عوالى سنة من توليه الحكم، في يوم السبت التاسع والعشرين من شهر شوال سنة ٩١٢هـ/ ١٥٠٧م، وتولى إمارة جازان بعدد أخوه المهدي بن أحمد بن دريب بعهد من العزيز نفسه (٢).

رحم اللهُ أحمد بن دريب وسقى صيب الغماء ضربحه وحلت بالمجد والفضل صبحة الذي يوم دفنه دُفنَ الجودُ عوقته القيادر السنبيحة وحذا حذوه العزيز ولكن ثم قام المهدي أيده اللهُ فأحيا الندا وكان مسبحة

وقوله أيضا:

فسارق وهو العلم الغريسة وأن مولانا العزيز يوسقا وكادت الأرضُ بنا تمبيد وعيم أهيل الخافقين رزؤه

انظر: الديوان، ص ۸۷، ۱۰۰۰

يز بن أحمد بن ة أمسوا ، منطف نصب الإمارد. دى الأخرة سنة ماحب جسازان، خيد، متوجها سير، وتسعية ثم توجد إلى ۲ و کما إن عسبدالرحمن ق المسعرفة، بنسة زبيسد، ر الجراح ابن

> مهر شوال سنة للادة النحر،

> وممن أوقيف

ن، جـ۲، ص

في أول سنة رسي، النور

ر الدييع، الفضل المزيد، ص ٢٠٤،

٧، الشر الخراج بن شاجر، الديوان، ص ٩، ٨١، وبورد هذا الشاعر الأمير بوسف العزير في مواقع أخرى من ديوانه، من ذلك قوله:

<sup>(</sup>٣) الديبع، القضل المزيد، ص ٢٠٤٠ يذكر المقبلي في شرحه لديوان الجراح بن شاجر، ص ٥١ أن العسزيز توفي في سنة ٥٠٥هـ/ ١٤٩٩ - ١٥٠٠، أو سنة ٢٠٩هـ/ ١٥٠٠ ١٠٥٠. وهذا يناقض معايذكوه أعسلاه عن تاريخ وفاة والده في سنة ١٩١٧هـ/١٥١١-١٢م حبث أعادنا إلى الوراء حوالي أحد عشر سنة.

## محمد المهدي، والتعاون مع المماليك

بعد الشريف محمد بن أحمد بن دريب الملقب بلهدى من سبر أمرا منطقة جازان لارتبط اسمه بديوان الشاعر الجراح بن شام الذي وصع معظمه في مدح هذا الأمبر ١٠ ولاتصالاته بالمعاليلا. ودوره في حملة الفائد المملوكي الأمبر حسين الكردي (ت ٩٢٣هـ/ ١٥١٧) على البمن التي قضت على دولة بني طاهر في ربيع الاخر سنة ٩٢٣م على البمن التي قضت على دولة بني طاهر في ربيع الاخر سنة ٩٢٣م ومن أشاد بجوده وكرمه غير واحد من الذين تناولوا سيرته شعراً وننوا ومن أشاد بجوده وكرمه غير واحد من الذين تناولوا سيرته شعراً وننوا فالشاعر الجراح بن شاجر بقول عنه في مقدمة ديوانه المذكور: إن الذي فالشاعر الجراح بن شاجر بقول عنه في مقدمة ديوانه المذكور: إن الذي مكارمه البقاع ونطقت بمحامده الأفواه وامت الأت بشعره الأسماع مكارمه البقاع ونطقت بمحامده الأفواه وامت المدين المهدي بن أحمد بن وانع قدت على سبادته الإجماع . جمال الدين المهدي بن أحمد بن دريب "(۲).

ويقول فيه شعراً: (٣)

أَبُّمْنَا بِكَ بَاعِزُ الهُدِي غُرِرُ وعِيشَنا بِكَ صَفْوَ مَالِهِ كَسِيرُ وصَدَّعُنَابِكَ يَامِهِ دِيُّ مُنشِعِبٌ وكسرتُنا بِكَ بِأَمِهِ دِيُّ مُنْجِبٍ وُ

١١) انظر: الحراج بن شاحر. الديوان. ص ٧٩ والصفحات التي بعدها.

 <sup>(</sup>٢) ثم أحد مقدمة للدبوان من وضع الشاعر نفسه، وماذكر نقلاً عن العقبلي من كنابه المخلاف السليمائي. حا. ص ٢٧٦؛ وانظر أيضا: النعمي، الجواهر اللطاف، مخطوط، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الجراح بن شاجر، الديوان، ص ٨٠.

## المماليد

الله المله المهدى من أنه الشاعر الجراح بن شاجر المسالات بالمساليات ودور الدام المساليات ودور الدام الأحر سنة ١٥١٧ مرا المام الأخر سنة ١٥١٧ مرا المام الأحر سنة ١٥١٧ مرا المام الأحر سنة ١٩٢٣ مرا المام الأحرا المسونة شعراً ونثرا الذي وهوانه المذكور و أن الذي المناهمة اخلافها وطفت المناهمة والاسماع المناهمة والمناهمة والمناهمة

مفر مالیه کیدر مامهدی منجیر

Un.

م الممثلي من كتابه المخلاف أهر اللطاف، منطوط، ص

وحالنا بك يامهدي حاليسة وحال أعداننا با ابس العنمي صد

من من حود ما للعاقب منسرعة وبحر بعيد عدم سب حسر معسد عبر العسوم كما تعطى الألوف وما تبري للسف ما حوال عسم

المسافلة سوى تفريق ممكنا بساد لوسد و سيد و سيد و سيد و بيد و بيفول الماء و

الى الملك المهدى راحت وبكرت اللاص الدائلي تهذي الله المراسة العد رائلي مليا الله خصره الطمي عديا الى خصره الله الروسة العد رائلي مليا الله الله عدل الله المراسة العد رائلي مليا الله المراسة المكرمات كلما الله عدل الله عدم الله المراسة المحالة ال

وقبل فيه على لسان الملك عامر بن عبدالوهاب انظافر السان المطان اليمن الطاهرى: (٢)

أفسمتُ بالسحر من حسن البيان وما لا يعن حدي في هزل النُسبِب ولا يل في قواف توافي في تجاوزُها خرقُ مكارمُهُ في الخلق ظاهرةُ الفردُ العلهُ المهديُ من شهدتُ

في الشعر من حكمة من حكم أعلام صرف الشعل في المناسب محال الهيافي عميم المصر حارات كالشّمس في الأفن الانحناح الراهام الأنباء المصدق العارم المسالام

<sup>(</sup>۱) الجراح بن شاجر، الديوان، ص ۸۳

٢١. الخراج بن شاحر، الديوان، ص ٧ ١؛ النعمي، الجواهر اللطاف، محصوف، ص ١٠٢٧-

وحال أعدائنا با السي تصفو السيا

ما من حود لا المعاصين مشرعة الله ويعر فصلك عدل سنسل معسير الم الصبوب كما أعطي الألوف وما ترالاً للنب ما محوى و هسد

ويها وساسوى تفريدي مسكنا بنده لوسيد إن فكسيوا وإن كلسير نَخُرُ فَإِنْكَ بِمَارُ مَالَمُ فَسَلَّكُ ﴿ إِلَّا الْعَنَّاقُ الْمُدَّكِي السُّبُولَ تَصْعَرُ ي نسب المهدي راحت وبكرت

قلاص الدُّحي تهوى الى الملك لمهدى إلى الروضة الغنَّا إلى المنهل الشبهد إلى من يعيدُ المكرمات كما أبدى إلى بدر تم حيل فيي طانع السيعد أسرة وجمه طالع السور من بعد وقود العنجيج المطهمة الجرد

بني تشخص لأعسار يوه ركوب ونمرز ربات الخمدور لتجتلي نا عضاباه النّضار مواهبًا ونبل فيه على لسان الملك عامر بن عبدالوهاب الظافر التني،

في الشعر من حكمة من حكم لُقْسانا صرفت نظمي في التُشبيب محانا بيد الفيافي عميد المصر جازات كالشمس في الأفق لاتحتاج برهانا له الأناء بصدق العوم إغسان

ملطان اليمن الطاهري: (٢) السينا بالسحر من حسن البيان وما لا عن حدي في هزل النسيب ولا م يى فواف توافى فمي تجاوزها حرن مكرمة في الخلق ظاهرة العدد العدي من شهدت

ي حشره نظمي غباب إلى الحب

ي يوهب المال الجزيل سماحة

ي. من أتبير

اح بن شاجر

باليك. ودوره

(.101Y /J

سنة ٢٢٩ و

رة القطسة.

بعرأ ونشاه

ر: "إن الذي

ها. وطبقت

الأسماع

احمدبن

المغلاف حطوط، ص

<sup>(</sup>٢) الجراح بن شاجر، الديوان، ص ١٠٧؛ النعمى، الجواهر اللطاف، معطوط، ص ١٤٧

حرر معدى بحرة منى صارمه وهنه عند بنسفيق الرار المعنى المنطقة المحدد أما وعر فسرة المعنى المنطقة المحدد أما مكة المكرمة المحدد أما محدد أما مكة المكرمة المحدد المحدد أما محدد أما مكة المكرمة المحدد المحدد

رحت حسرر رودي حرص عسرة على ملكه الأحسو أميرها المهسعي من نجل أحسد خسو إمام وأجسال نحس صعد حرب بي محد بريض وإر بغسل قبال بقسول معسر بي مدي مردي بعد محر ندى عم البسراب بالسوال الجسرة ومدحه من شعرا البسمة عبير واحد، منهم الشاعر محمد الهي تصعدي ندي كار بانبه من صعدة ما دخا، وله فيه القصائد الطناند منهره محسنه لتى شاع نداولها بين مؤرخي المخلاف السليمان ال

عرج من شاعر الديوان، ص ١١١ ١٢٠ النصمي، الجواهر اللطاف، معطوط، م

(٢١) وعاجا. في تلك المخمسة مايلي:

لم أنس أيام أبي غريش حيث وياشس قد نُمّا وربشس حدث سهد داعتی وضلس در ندانی نومس وطباب وسسی (۱۲ بهد و الآمام خهدی

القطيسيّ الخسالديّ الغسافيّ الحسدري الأرحسريّ الفاطمسيّ القُرْسَسِ عَسَسِيّ له سَمِيّ حديث كيلُ السَّاسِ في المواسسة ومعطة تسكر من معد

عصير بهدى ضمدر لنعر فدرس عدمان إذا النفع التشكر تفسر مدان إذا النفع التشكر تفسر مدان إذا العكم المسردة الفرد الفر

مدنة بهوى ننحور والكال ومسيعة مهوى الرؤوس والطالا.

وعلى الرعم من ذلك المديع والإطناب من فيل السعراء في السديد وين المؤرخين بحجمون عن تقديم برحمة وافسي المؤرخين بحجمون عن تقديم برحمة وافسي المؤرخين بحجمون عن تقديم برحمة وافسي المؤرد وين أو حربته سحدت على المنبوى المحلى والخيارجي، أو حسى إفراده بين أو حربته سحدت وينها أو عن أسرته في سباق تاريخي منظم وكل ما هو مدح مد. منه عن أبدينا من التياريخ المحلي، الاستجاوز إبراد اسمه فسمن أمرا. مفع حزان من أفراد أسرته على سبسل العد فقط، دور دكر مدد حلى مؤلا، الأمراء، أو تواريخ وفياتهم، أو الأحداث الي حاصوها أو لعسوا ورد فيها، وإن كان بعضهم يتوقف قلبلاً للإشاده بكرم الأمر المهدى في طر أو سطرين؛ نذكر من ذلك صاحب العقبو السماسي الذي يوقف بعد وهو الغرة وكر اسم والده مجرداً، ليقول: ثم بعدهم الأمير المهدى أحمد، وهو الغرة فيهم الذي يضوب بجوده المثل". (۱).

ويقول: في مكان أخر: "ثم ابنه المهدي بن أحمد، وكن مشهوراً بالكرم الذي فاق به أهل زمانه، وكان مشهوراً بالكرم الذي فاق به أهل مدحه أكثر الذي فالعرب الذهب المسبوك: ثم يوسف العزيز ثم أخود

کشسواں م شلعاں

الهخسل

جسسل نجسسل سسسل

د الهبي لطنانة.

لموط. ص

==

من آل قطب الدين أرياب العُلا دع بير من آل قطب الدين أرياب العُلا دع بير من آل قطب الدين أرياب العُلا

لازال خفّاقًا عليك العلم سبعُك ماص مى الورى و لعد فأنت لى الناس حميعًا حَكم بحمي المحد ورعششه

لؤلؤةً قوق حباه الأسد

انظر: الجراح بن شاجر، ألديوان، ص ٧٧؛ النعمان العقبق اليماني، محطوط، ص ١٨١؛ العقبلي، المخلاف السليماني، ح١، ص ٢٨٩ ٢٩

<sup>(</sup>۱) النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٤٨

<sup>(</sup>٢) النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٨١

مهار من المحسوم و كسره عند في برهساس من المحسوم و كسره عند في برهساس من المحسوم و كسره عند في المحسوم و كالمحسوم و كالمح

و علم المراد المراد من المها من الما السلطة عد حد عد العرب العرب المراد المرد المرد الما السلطة الاحدالي سد العدد الاعرب عد عد عد كان وضع المطلعة في اول عهدد، وهل بعدد ما حدد لما كان عليه عادي عهد عدد درونان ووالد أبي العراد أبي العراد أحمد من درسان والعماد مناد بالعماد العصل علها وبعدو و حاسة باحدة حرس التي كانت دانما مناد بالعرب سلاطين السين من حهد و أمراء منطقة حاران من حهد حرى وبعيد من بعض العصائد التي قبلت في المهدى وأن المنطقة بكاملها كانت نقع عد سيطرية في بداية حكمة فالشاعر بذكر إلى جانب حرفي وبيرن ورخي والردي والردي وكلها مواقع بناحية حرض (۱).

<sup>(</sup>١١) عاكش، اللهب المسهول، محطوط، من ١١؛ وانظر أبعث الخرج بن شاجر الديوان ص ١١، هامش ٢

<sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المثال النصبي. الجواهر اللطاف، محطوط، ص ۲۱- ۲۲۰ عليس المخلاف السليمالي، جـ١، ص ۲۷۲- ۲۸۱.

<sup>(</sup>٣) الجراح بن شاجر، الديوان. ص ٢٧، ٨٥. ٨٥. ٨٩٠

المرار ما سداك بعد دلك، وسدو أنه فا عصيبان مدى المدار مرار و دا بو ساء شموع المطفه، الدين حرجوا على طاعة الأمير وسي الاحسر عليه حروب كشيرة أدت في النهابة إلى سيطرة المدر المهارة وأحبرات أهلها على دفع ماكانوا بذفعونه من إلاوات من المهارة المراوت الملها على دفع ماكانوا بذفعونه من إلاوات في مهد المد وحده، وطرد الرؤوس النبي كانت نحرت الفننة فيها، ومنه من المهار ألمسهم، وبعلب على الظن أن هذه الفتية كانت محلية بهذا وحل ليي طاهر فيها، بل على العيكس، فإن الأمسير القطبي ليعو من الملك الطيافر الثاني، عامر بن عبدالوهاب، تطميبات بوقوقه من المهاد المالي المخذه، وأنه لم ولن يستمع إلى أي وشابة من خصومه ضدة، وأنه بولده في الحيدة حرض، ولده في الحيدة حرض، ولمناه المالية المناق المنا

ومهما بكن الأمر، فإن هذا العصبان والمواقف المتصلة به يسجلها الشاعر الجراح بن شاجر تسجبلاً دقيقاً في قصائد كثيرة من ديوانه؛ وسجل كذلك الأماكن التي اندلع فيها، ونجاح المهدي في القضاء عليه، واست عاده سيطرته التامة على المنطقة بأسرها ومحاجا ، في هذه القصائد: (٢)

حكم أخسه بوسنى

ولا نعرف كينر

ان عليه الحال ني

أن بعض أجزانها

ما مشار نزاع بين

فرى ؟ ويفهه من

كانت تقع تحد

فيران، ورخبان،

وكان ذا شجاعه الله رهمس مسالمؤروي الباحثين في نارج المائية مرائية المهدي مسسعة مرسس الزمان، أو مرسط كونها فليله

شاحر، الديوان،

٣٢؛ المقبلي،

<sup>(</sup>١) يظن أن لبعض قشات المماليك الذين بدأت طلائعهم تعمل إلى المنطقة، دورا مي أحداث حرض، أو على الأمل ما عدوا على استفحالها، كما سبأني:

<sup>(</sup>۲) الجراح بن شاجر، ألديوان، ص ٩٠

who we see the war وتوفيه الخبث وتلك حهسالة فهناك ته بهم وأمصلى فنهسم عبرتم بطلسيخ بمبد المعال وغزاهم بجعافسل وصواهسل ومناصل سفكت دماء مسائ

مسل الكلاية وكلت راسية و دو القدر وهو نصيم لا يدر موق النفاء كأنهب رازي

لما التعر الحمعان في حوم الوعما وتسادروا همرن وفرعس السه وحرث كما حرت السيول دماؤهم

حنرانهم وبداخهم ونسرانا فعلني الثرث والسيمان بدأ مسافياة وهبو سلله ودكأ

ولقد غدت أموالسهم وبفوشيهم المهت يرغبم أبوقهم وربيسا وتشتتوا من بعد ذاك وأخبرقت ثم انتنى من بعد مانيال المنى منهم إلى حرس وهل إلى وبني برخبان الخصيب خيامية وأتى البشير إليه من حرض بمن وله أيضًا في هزيمة الخبثاء، وإجلانهم عن ديارهم قوله: المُا

وأجلوا عن منازلهم حهارا غداة السيب بالله من مدر وفسي بمقاله فمسر المعالسي وسار علمي الوعسيد إلى البداء فسراح مشردا أردى مسرع منادي النُعشر حي على العلام بنے سنا واحست اور دے مهسين بعدد داك الاستراء

وأخرب دار شبخ السو، عمدا ونال مسراده فيهسه ونادي ولم تَقْبِل-قَدَنُكُ نُفُوسُنا - في وألقبت الدُعابث في عبداب

<sup>(</sup>١) حبيراتهم وبداحهم: حيران والبداح. الأول واد، والشامي موقع بناحيم حرص. انظر ابرهم للمحنى. معجم البلدان اليمنية، ص ٢١١٠ المفسلي. المعجم الجغرافي س

<sup>(</sup>٢) الجراح بن شاجر. الديوان. ص ٩١.

خامان ، م ، د م 

the second secon أخربت المسلاح وكان كسل وحيران المعمسب طريت فيسه رنى الدُرْما - قد نزلوا فيهافين in the column . يول فيهم أيضاً: (٣)

وسي:

الترا

وهود أسعم الصداقي الممداد و and I have a so I lot so الما في من أسال مصلم وفياد الما مساو الله كالما مده و

وأرالتي الجمعان مأ ومرمه يد عو الحد الحداد وأديروا Le . Le Marie Marie. . أصل شعى في السدام قالمة

low I se want will in 1 8

وحاقت بخيران الحبيد عث وأهله خالله و الم حد الم مهد . في المنبع إحراق البسناح وخوره ، حصيما من حد مد الهديما الما لقد جالد الخبثاء حسى أبادهم رأخدا قوله: (١٤)

ويكوت من رحيان الزجي داي الي المسال المامي الروالي ولما التقر الحمدان في ومنهم ومان فند لاماه الهرب ال وسار المسار المار والما والما الملامع المرا المساء والمساء

for a district application of the same of the

11 was back on a - in

17 12 m 1 0 m 2 cm 2 2 2

عد الله المعلم ا المري سامي د مي ، ف م ي بر شام المهال مي ١١ مانتي ١

 بوليوا كما طار الجراد فاديسروا ورخوا وعسى شبخهم ورنستهم عد رأسه المفضوع للحلق لعسة وأحلب أرض لجابلية منهسة

وند بذلوا أموله مدل من عليه عليه عليه عليه المطلع المساحل إذا أقلعت مومًا غراز السنعيد

وأعطيت حييران الأمان وأهله ف وبل من أمليي الأمير مُعاضيا هيو العيث إلا أثبه عير مقلع

نستنتج من هذه الأبيات المجتزأة من قصائد طويلة قبلت في لأمر المهدى، بمناسبة انتصاراته في حروبه على القبائل المناونة له في منظم حرض، وماجاورها - أن الأمير المهدي خاص معركة أو أكثر ضد عصود من تلك القبائل الذين حفظت لنا هذه القبصائد أسما ، بعضه منز الخبثا ، وبني سببا ، والدعايث، وحتى أسما ، بعض من قبتل في علا المعارك مثل الشبخ عيسى ، كما حفظت أسما ، المواقع التي دارت قونه تلك المعارك مشل الشبخ عيسى ، كما حفظت أسما ، المواقع التي دارت قونه تلك المعارك مسئل حرض ، وحيران ، والبداح ، ورحبان ، والخور ، والذرد . والجبلئة ، ومعظم تلك القبائل والمواقع معروفة بأسمائها حتى البو ، تي البمن الحديث المواقع المعروفة بأسمائها حتى البو ، تي المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المورد تي المواقع المورد المواقع المورد المورد

كما يفهم من بعض القصائد الواردة في الديوان أن أحد مشابغ نسد القبائل هرب إلى البمن، وأن الأمير المهدي كان يخشى من عودته إلى حرض، وإثارة مشاكل جديدة للسلطة، مما اضطر الأخير إلى الإقامة زمن برحبان يترصد عودته، ومن معه ، مما جعل شاعره يحشه على العودة

<sup>(</sup>۱) معرف العقبلي بالموامع والقبائل المذكورة في حواشي ديوان الجراح بن شاجر. الطراص

Li

وحسى أسما ، بعص الأناء التي دارت فسيها تلك المعارت ما وهر روح النعر الأحداث بحلو من التأريخ الذي هو مادتنا في الكتابة، وهو روح النعز في علم الساريح، وبدونه لانعرف في أي وقت وقعت تلك الأحدات, غير كسونها في أياء الأمسيسر المهسدي من سنة ١٩١٣ - ٩٢٥هم/ ٧٠ داء كسونها ولكن فنرة المهدي وعلاقاته الخارجية مرت بأطوار تحتم عدم معرفة الطور الذي حدثت فيه نلك المعارك، وهل كان لعلاقاته يجيرانه دور في نجاحه ضد خصومه؟

د ي

ion the

من رافد

ن ن ت

على هذا

نسلت

الطاهرة

أهلي

من ج

وبصعب على المر، إبجاد تاريخ محدد ودقيق لتلك المعارك، وإن كن المحنا سابقاً إلى أن حرضاً وناحبتها كانت تحت سلطة المهدى في بداية توليم الحكم سنة ٩٩١٢هـ/ ١٥٠٧م، وربما استمرت كذلك سنة، أو أكثر قبل انتفاضة قبائلها عليم، كما ألمحنا أن أحد شيوخها فر من المعارك. والنجأ إلى اليمن، ربما طلباً للنجدة والعون، ثم معاودة إثارة الفتنة مرة أخرى، ومن المحتمل أن هذا الشيخ هو مناع بن سبأ الذي ينعته الدبيع بصاحب حرض، وبذكر أنه قده إلى زبيد في الثاني عشر من رمضان بصاحب حرض، وبذكر أنه قده إلى زبيد في الثاني عشر من رمضان غريبا شهيدا ١٠١م، عائداً من الأبواب السلطانية، ثم توفي يوه قدومه غريبا شهيدا شهيدا النه و الذي عناه الشاعر بقوله:

فقد ذابت الأعراب خوفًا ورهية ولم يبق إلا كلب سو، مجانب ومرجعُسهُ حسمًا إليك لو الله أجارتُهُ في الأفق النُّجُومُ الثُّواقب

<sup>(</sup>۱۱) العصل المربد، ص ۲۲٦ من المعتمل أن هذه الوفادة التي قناء بها صناحب حرض هي الأخيرة، لأن السلطان الطاهري يبدو أنه سعى بالوساطة بين بني سبأ والأمير المهدي، وأن هذه الوساطة توصلت إلى حل يتولى بمقتضاه الأمير عز الدين، أخو المهدي، حكم حرض، وأن بكون النسب من مساعدا له، ولكن الأمير المهدي ربحا له يقبل بهذا الحل، انظر: الديع، القصل المزيد، ص ٢٢٦.

وربا ذهب مناع بن سبأ إلى الأبواب السلطانية لاستعدانه على ب على او لطلب مدّ يد العون والمساعدة له ضد أمبر جازان. ولما لم المبدي، أو لطلب مدّ يد العون والمساعدة له ضد أمبر جازان. ولما لم به مساعبه تلك فتيلا، ولم بجد وجها عند السلطان، عاد إلى زبيد حيد وافته منبته بها ١١١ . فإذا صح هذا الافتراض، فإن تلك المعارك مدن قبل سنة ٩١٥ه/ ١٥١٠م؛ فماذا عن بدايتها؟ وقبل الإحابة عبى هذا السؤال يحسن بنا أن نتدبر هذا البيت من الشعر، من قصيدة نسلت على لسسان الأمسيسر المهدي إلى السلطان عسامسر بن عسيدالوهاب

ولم أدَّعْ أهلَ حَيْران بلا تَعَب إذْ أدْخَلُوا القُوَّةَ الْحَمْرا ، حَبْرانا ويغلب على الظن أن القوة الحمراء هم فئات الماليك الذين وصلت أولى طلائعهم إلى المنطقة في أوائل سنة ١٩١٣هـ/ ١٥٠٧م، واتخذوا من جزيرة كَمُران ، المقابلة لبعض تلك الجهات الشامية، مقراً مؤقتاً

<sup>(</sup>١) يبدر عما جاء في ديوان الشاعر الجراح بن شاجر، أن الأمير المهدي ريما كان يعوجس خبفة من أن هناك من يسعى في الكيد له عند السلطان الملك عبدالرهاب بن عامر، ومن المحتمل أن أحدهم كان مناع بن سبأ المذكور، وأن أمير جازان كان يخشى أن تجد تلك السعابة أذنًا صاغبة من السلطان عامر، بنضع ذلك من القصيدة التي كتبها للأخير،

فكُنْ على الحال بامن لانظير له ولاتطع كلُّ واش نم إمعانًا قتفى السلطان أن يكون بمن بصدق نميمة، أو وشاية بأمير جازان، وطبب خاطره، وطمأنه ومنها:

ما استمعنا لمن قد نم أو مان أو التفننا لمن قد قال بهتانا بالست التالي:

انظر: ص ٥٠١٠ ١٠٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الجراح بن شاجر، الديوان، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) الديبع، الفضل المزيد، ص ٢.٧.

ولبس من المؤكد أن أهل حرض استعانوا بفنات المماليك تلك في نورب ضد أمبر منطقة جازان، أو أن الأخيرين أعانوهم بصفة رسمية ومعلنة بن كان لابستبعد أن بعض عناصرهم عملوا مع الثوار على سببل الاستروق فبذا صح هذا الافتراض مع الافتراض السابق، فبن تلك الأحدان ري وقعت بين سنة ٩١٣هـ/ ٧٠٥١م، وهو تاريخ أول قدوء لفنات المماليك إلى المنطقة في تلك الفترة، وسنة ٩١٥هـ/ ١٥١٠م، وهو تاريخ لجو، الشبخ منّع بن سبأ، حاكم حرض المحلي، إلى البمن، ووفاته بزبيد. كي أسلفنا،

تەقفت

مذا الت

ا، أج

الذي

الثال

للم

ی

به

أما في مجال العلاقات الخارجية، فإن أمير منطقة جازان، استمر في اتصالاته، ومراسلاته مع جيرانه في البحن ومكة المكرمة؛ فغي آخر سنة ١٩٩٤/ ١٩٥٩م، وصل رسول من قبله هو أحمد بن الصديق الخياط إلى سلطان بني طاهر، ومعه هدية قبمة للسلطان، فقبلها السلطان، وأثاب مرسلها، أمير جازان، عليها ثوابًا جزيلاً تنبف قيمته على ألف أشرفي مرسلها، أمير جازان، عليها ثوابًا جزيلاً تنبف قيمته على ألف أشرفي ذهبًا، وأعطى رسوله ابن الخياط مائة أشرفي، بالإضافة إلى كسوات عظيمة فاخرة، ثم عاد إلى بلده ماراً بزبيد في أوائل السنة التالية (١١). وتضمنت مراسلات الأمير المهدي لجيرانه في اليمن ومكة المكرمة، إرسال قيصاند نظمت على لسسانه إلى كل من الملك عامر بن عبدالوهاب الطاهري، سلطان اليمن، والشريف بركات بن محمد بن بركات (ت الطاهري، سلطان اليمن، والشريف بركات بن محمد بن بركات (ت قبائل العرب المنساونة له في حرض (٢)، ورد عليمه الزعيمان بقصائد قبائل العرب المنساونة له في حرض (٢).

<sup>(</sup>١) الدبيع، الفضل المزيد، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجراح بن شاجر، الديوان، ص ٩٨- ١٠٥. ١٠٩ - ١١٠٠

ر المديا على لسناسهما ، خشاء سيه سند لاشفسارات. والأحدا المالين الحدف صد فؤلا العصاد خرجانين

ما الله مداسلات الأسير المهدي مع الرحسمين الحاريين، ماليتن أل ورد عمد علم ١٥١٠هـ ١٥١٠ أو على الأقل لو تصل لي علم عد يريين اد له بعد في المسادر المناحه على ما يفيد بأنه بعث رسولا. . مرن الصالا مع كل من سلطان السمن أ، أصبر مكة المكرمة، في الوقف ير احد عد الصالات إلى خارج حداد الجريرة العربية؛ ففي أوائل العقد ن إن من القرن العاشر الهجري/ العقد الثاني من القرن السادس عشر مدران، بعث الأمير المهدى إلى السلطان الملوكي قانصوه الغوري يرسالة رديه فيها على الاستثلام على البيمن، والقطباء على أسرة بني ظاهر ي ٢٠ ودلك في ثاني محاولة بقوه بها الأشراف السليمانيون للاتصال تصريعه الأمير فاسم بن غالم بن تحتى الذي مهد للوجود الأبولي بالتمر به للصف الثاني من المرن السادس الهجري الثاني عسسر للمبيلاد (٣) ، ولانعبرك الأسبباب التي حيملت أميير جازان يستبعدي

(۱) انظر: الجراح بن هاجر، الديوان، ص ٦ ١ ٨ ١، ١١١ ١١١ تستاست ردود الزهبيمين البيملي والمكيء فيقي من بطالب سلطان سي طاهر برشراك في بعض ما تسمه المهدي من أهل حوض، يعمر من أميد محم مدمانه بورسال عساق من قبله نساعده مير جازان شد خصوصه، الطرر المصد عسم، من ٨ ١١٣٠١

(٢١ النميان، العليق اليمالي، محطوط، من ١٥٢

سن مدر مي نوريد رسيدة ومعدده أرد 3 specie grave. تلك الأحدار رد نعذر خدس وهو درسه غيو. ود ده موسد کد

> . دعی خر سه ف ف ف ف سيطر . و در لى أنك أنبر دى إلى كسون الدند كر عدة ، زسد جدالوهاب

> > بر کان ان

در نه علي

مقص ند

<sup>(</sup>٢) عندما فعل عيدالسي س مهدي (١) ١٥٦٩ (١) الاسر ، فاس بن عاد . أمير ناماي السليماني في مئة 1104/ 1117 . واصل بلاده والمهان هرما به السحد أهدو فاسم بن قسالم أن 201/ 111/1 بالخليمة المساحر أر بالسلطان صياح تدر م

. ... الأوضاح السياسية والعلاقات الخارجية النطقة طازان ... ....

سلطان المماليك ضد حاره ملك بني طاهر . وهو - كي فيون الديني عند السكفان الملك الظافر (الثاني) في أعلا منزله والحسن مكان مير عنده من الصنائع والإحسان ماشهد به الإنس والجال، فلم برع له حريب راب فيه ألا ولا ذمة

91019

بي المع

1015

سند السلة

انسنا

وبعد

معا

11

عا

إل

ق

وبغلب على الظن أن من أهم أسبب ب الصب لات أمسسر حدير بالسلطان المملوكي، ويونين علاقته به، والاستعانة به ضد السلطان نير الظافر التاني، على الرغم ما كان ببنهما من علاقية وطبدة، هو نخوف الأمير المهدى من زعيم بني طاهر نتيجة لازدياد ضغط الطاهريين على الجهات الشامبة المتاخمة لحدود إمارته من الجنوب خلال السنوات الخمس الأخيرة التى أعقبت التصارات الأمير المهدي على العرب في حرض وماوالاها، حتى وصلت بعض طلاتع القوات الطاهرية إلى مور التي بعنقد أنها كانت في ذلك الوقت من أعمال منطقة جازان (٢١). ويتصل بهذا الشعور بالضغط، أن السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري، اتصل بد بعض خاصة بني سبأ ، خصوم الأمير المهدي، في شوال سنة ٩١٨هـ/

الأنوبي، مما كان سبب في غزو بني أيوب للبنمن في سنة ٢٩٥هـ/ ١١٧٤. وأحتلالها. والمغا، في حكمها حتى سنة ٩٢٦ه/ ١٣٢٩. عندما توفي أخر ملوكها من بني أبوت وهو الملك المسعود، وانشغال الحكم منهم إلى سلاطين بني رسول على بد مؤسس الدولة الرسولية السلطان الملك المنصور عمر بن على بن رسول. وقد عرضنا لذلك ميسوطا في الغصل الأول من هذا الكتاب وانظر أبضًا: الخزرجي، العسجد المسبوك، ص ١٤٧-١٤٨. ١٨٩؛ الدبيع. قرة العيون، ح١، ص ٢٧٦، ح٢، ص ٣؛ ابن الحسين، غاية الأماني. ج١. ص ٣٢٢. ص ٤١٨- ١٤٠

<sup>(</sup>١) الدبيع، الفضل المزيد، ص ٢٨٠؛ وانظر أيضا: النهروالي، البرق اليماني، ص

<sup>(</sup>٢) لمعرفة ضغط القوات الطاهرية على الجهات الشامية من تهامة، إلى الجنوب من منطقة حرض، انظر: الديبع، قرة العيون، ص ١٩٦- ٢٢١.

كما بعود الدسم في را ركد، وأحسن منزيان ويد را، فلم بري لد حرمد، وإ

الذي أمسية حسدان المدن و معروب المعط الطاهرين على المعسود المعس على المعسود المعسود المعسود التي بعيد الله ويتصل بهيدا الطاهري، اتصل بها

۱۱۷۵م، واحتلالها، ملوكها من بني أيوب سلى يد مؤسس الدولة نا لذلك ميسوطا في السيولا، ص ١٤٧-

والسنة ١١٨هم/

ابرق اليماني. س

الجنوب من منطقة

الماد الماد

مهما بكن من أمير، قيان هذو الانصالات تعيروت بين سلامين شاليان، وأمير منطقة حازان، عندما أنجب الأحير ابنا سماه فانصود. سي اسم السلطان قانصوه الغوري، وطبع قده المولود على ورقة، ويعثها لي سلطان المماليك مع هذانا وكتب تنظيمن طلب المبادرة إلى إرسال دو تام صدر به للاستبلاء على البيمن، واعدا إباد بتنف ديه المساعدات بالسهيلات للجيش المصري، إن هو قده إلى البيمن، ولم يطيف في المسابل من السلطان المملوكي إلا الإبقياء عليه أمييراً على منطقة جازان (۲)،

١١) الديبع، القضل المزيد، ص ١٥٩٠

١٠ الدسع، الفضل المزيد، ص ٢٦٩

<sup>(</sup>۲) النممان، العقبق اليماني، مخطوط، ص ۱۵۲ العقبلي، المخلاف السليماني ج١، ص ٢٨٢،

استحاب السلطان الأشرف قالصود الغورى لطب أمير حاريا البيدة قوة بحرية بقب دد الأميسر حسين الكردى في وحرسه ١٩٨٨م المهني مع ١٥١٥ من فلما وصلت للك القوة إلى حازان، بعث الأمير المهني مع مجموعة من عساكرد بفنادة أحيد عز الذين بن أحمد الذي غير سريا للقوات المهوك للقوات المهوك طند بني ظهر، بالضماء الفقيمة أن انسع نطق التأبيد للقوات المهوك طند بني ظهر، بالضماء الفقيمة أبي بكر بن المقبول العقبلي الربيعي صاحب اللحنة، وفيائل المعازية والزيديين، بالإضافة إلى تأبيد الإساليدي شرف الدين بحسبي بن شمس الدين (ت ١٥٥٨هـ/ ١٥٥٨م).

ومهما يكن من أمر هذا التأبيد، فإن أولى المعارك وقعت بن الطرفين في جمادي الأولى سنة ٩٢٢هـ/ ١٥١٦م، بموقع يعرف بالمرخف. بوادي مور، حيث كانت تتمركز العساكر الطاهرية بقيادة الشيخ عبدالملك الملك المنصور الطاهري أعاد وكانت القوات المهاجمة بقيادة الأمير عز الدين بن أحمد ، أخي أمير جازان المهدي ، وبصحبته جموع القبائل

١١١) النعيبي، الجواهر اللطاف، مخطوط، ص ١٥٣؛ الكبسي، اللطائف السنية، ص ١٣٣؛ العقبلي، المخلاف السليماني، ج١، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) النعمان، العقبق اليماني، مخطوط، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) بعبى بن الحسين، غاية الأماني، جـ٢، ص ٦٤٢ - ٤٥؛ ابن لطف الله، روح الروح، ص ١٧- ٢٧؛ النهروالي، البرق اليماني، ص ٢٠- ٢١؛ الواسعي، فرجة الهموم، ص ٢٠- ٢١؛ الواسعي، فرجة الهموم، ص ٢٣٠،

<sup>(</sup>٤) الدبيع، الفضل المزيد، ص ٢٨٠؛ ابن لطف الله، روح الروح، ص ٢٢

مدين مع المدالات الأصافة الي الف من الأخيرين. معصبهم من من ما المن المن المن المن المن المن المنطقة الأثر الأكسر في هرقة ي عن هريد الم واصل المهاجمون رجعهم حس دخلوا مديد رسد به مدي الأحرد من السنة تفسيها ، وعادرتها فلول الغواب لظاهرته إلى

, بعد أن صفت زيند للقوات المملوكية وحلقاتها . وألف رمامها في ين لهو ب العبارية، عبين حسين الكردي مملوكا بعرف بالم يرسيدي، يك لمدننه ربيد، وجعل الشريف عر الدين بن أحمد بن دريب مساعداً له، المدينة، تاركا لهمما أمير بعيف فلول فيوات بيي طاهر"، وسطاعا بمن معهما من النوغل في السمن، وقبل السلطان عامرين يبد لوهاب بالفرب من صنعا ، في أواخر شهر ربيع الثاني سنة ٩٢٣هـ/ ١٥١٥، ١٥٠٠ وبذلك تم القضاء على دولة بني طساهر في زبسبد ونسعز، . مسفرً الأمير المهدي في ملكه بجازان دون منازع، وكسب إلى جانب إلى سابه مدينة زبيد، وماوالاها التي أصبحت من نصبب أخيه عز الدين أمسر حازان. وبعن احرسنة ٢١هن مبر المهدي معي الذي عُين سردارا تموات المملوكسه مقبلي الزبلعي، ى تأييد الإصاء .1.1001/20

> ارك وقعتبين سرف بالمزَّحَف، بيخ عبدالملك سيادة الأمي وع القبائل

> > السنية، ص

روح الروح رجة الهموم

<sup>(</sup>١) الديبع، قرة العسهون، جـ٧، ص ٢٢٦؛ حسى بن الحسبن. غاية الأماني. مـ ٢٠ ص ٩٤٥؛ الواسمعي، قرجة الهموم، ٢١٦،:عبد الله الشماحي، اليمن، ص

<sup>(</sup>١) الديبع، القضل المزيد، ص ٢٨١: الكسسي، اللطائف السنية، ص١٣٦٠. أحدد حسين شرف الدين، اليمن عبر التناريخ. ٢٤١: العسرشي. يلسوغ المرام. ص ۸۵۰

الديبع، قرة العيون، جـ٢، ص ٢٢٨.. ٢٣؛ النهروالي، البرق اليماني، ص ٢٢

<sup>(</sup>٤) الديبع، القصل المزيد، ص ٢٨٨؛ ابن الحسين، غاية الأماني. حـ٧، ص ١٥٠ ٥٠٠ الكيسي، اللطائف السنية. ص ١٣٩؛ أحمد حسين شرف الدس. البعن عبر التاريخ، ص ٧٤٧؛ الواسعي، قرجة الهموم، ص ٢١٦؛ المرشي، بلسوغ المرام، ص ٥٤ ، ٨٥ .

ر المحمد عن ورب عبد أن الأحد، ما تحادث تصغير للأميير المهدي عن الن أحمد عن ورب المهدي عن الم ذلك المفارب الدي ق. من المماليان. ، أنه ، حازان، لما قد يشكله الأحرين ولك للدرو المارة على أن العد عد عد غوذ أشراف مكة المكرمة ١٠. ومر المحتمل أعما أن أمراء حدال الدن تعرز موقفهم العسكري بأحلافهم الجدد، ربما استنعوا عن دفع الإناء دالنبي اعتبادوا على دفعها لأمراء مكة منذ عهد الأمير أبي العوال أحمد بن درب ١٢١٠ ولعل هذا مناحدا بأمير حلى، قسس بن محمد بن أحمد بن درب الحرامي، الذي يقف شريف مكة من ورانه، على شن حمله على منطقة جازان في سنة ٩٢٥هـ/ ١٥١٩. حبث حصلت مواحهة كبسرة بين أهل حازان وأهل حلى في موقع يعرف باسم الغوائر، قبتل فيها من الأشراف الدقطب الدين، وأشراف صبيا عدد كبير، وانهزه أسبر حازان هزيمة شنبعة، وتراجع إلى وادي خُلب في الجنوب، وعاث أهل حلى مسادًا في ، ادى جسازان من أعسلاد إلى أسفله: ثم عسادوا إلى وطنهم عسد الانفساق على هدنة حسصلت بينهم، وبين أمسير جازان (۲).

<sup>(</sup>١) كانت إمارة على. الراقعة إلى النسال من المعلاف السليماني، وإلى الجنوب من إمارة مكة. تحصم حصم عنا اسمت لإصراء مكم المحرمة مند عهد الشريف حسن بن عجلان، ولكنها ماليت أن صف إلى اماء و مده في سنة ١٨٨١ / ١٤٦٦ - ١٤٦٧م، واحتفظ حكامه بنو حراه الكتابيون سواءت الحك فيها مع حضوعهم المباشر لأشراف مكة المكرمة انظر: أحمد الوبلعي، مع حداد، حلاه حلي، وعلاق مهم الخارجية ، ص ١١٩- ١٢٢.

٢١) النعيمان، العقيق اليماني، منحطوط، من ١٥١، وانظر أيضنا: التعسمي، الجواهر اللطاف. محضوذ. من ١٥١، والعسمات التي بعدها .

<sup>(</sup>٣) النعمان. العقيق اليماني. محطوط، ص ١٥١: العقبلي، المخلاف السليماني، حدا، ص ٢٨١ سده أن هذه العروة مسقشها تحرشات من حانب أمراء حلى؛ لأن النعمي ني كتابه الجواهر اللطاف. محطوط. من ١٥١ بذكر أن "الأميار قيس [أميار حلي] لارال من الجالب الشمائي بعد على أطراف ممالك المهدي، ففتح باب المراسلة ليقطع ==

..... الأوضاع السيامية والعلاقات الغارجية شطنة حازان .....

ولم سمع الأمبر عز الدين بن أحمد بن دريب، أخو أمبر جزن. المطنة المملوكية بزييد، عاد بعسكره إلى حازان في نسنة في كورد؛ ولعله جا، في البداية نجدة لأخيه من سو، ماحل به، وبإمارته على بد أمبر حلى، قبس بن محمد الحرامي، ولكن يبدو أنه وصل إلى حران بعد مغادرة الأمير قبس لها، فدير مؤامرة على أخيه مع العسكر لمزن ته مستغلاً تذمر بعض أفرادهم من سو، معاملة أخيه لهه، نهيك على التخلص من الأمير عز الدين من الأموال والوعود الكثيرة إن هم ساعدوه على التخلص من الأمير عز الدين الذي استولى على قصر المهدي، ومافيه بأسرهم إلى طاعة الأمير عز الدين الذي استولى على قصر المهدي، ومافيه من الخبل، والعبيد، والسلاح، وسائر الأمتعة، وقبض على أخيه، ومعه وزراؤه ورجال دولته، فأعدم بعضهم وسجن الباقين، ولبث أخوه المهدي أماما في السجن، ثم مات مخنوقا في السنة نفسها (١).

<sup>=</sup> علائق الحرامي من ملوك مكة، وليسلم دواعي المشاغلة، فقال: مالي إذا هب النسيم القبلي مبكرا إلا وذبت كُلي "

مالي إذا هب النسيم اللبلي عبيار ، و و و امرا ، مكة ومن المحتمل أن المهدي استطاع بسياسته تلك إيقاف تهديد أمرا ، بني حراء وأمرا ، مكة الى حين ، ولكن الأمر تقير بعد أن أصبح بستند إلى تأبيد الماليك ودعمهم ، وبعد أن أصبح شريكا في حكم البمن ، عما كان بدعو إلى الخشبة من تهديد للإمارتين مع . أصبح شريكا في حكم البمن ، عما كان بدعو إلى الخشبة من تهديد للإمارتين مع .

<sup>(</sup>١١) النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٥٢٠

<sup>(</sup>٢) العقيلي، المخلاف السليماني، ج١٠ ص ١٨٣٠

## عر الدين بن المهد بدن المجارك والسجان

بوني السريم عرائد بي المما بي الما يا الما يما الما على أحسد الله در في د ١٥١٥م ١٥١٩، مام العدم والتي سم إبراده وكر الأمر مر در الرود مروي الأمر المرود المرادة ماسي مولية الحكم؛ ولاد و . , الم و و و و مها أم يد ما و هستان العم يا في حرص وماحدورها المرواق م في عربي في عرب المستم عبد إحساد عصابها مي حوالي سه ١١٥ه. ٩ ١٥٠٠ ، نظالتي الحسون المملوكية في الاستسلام على السمر والمقداء على دوله سمي المعد في سنتی ۲۲۴ ۹۲۳ه/ ۱۵۱۹ - ۱۵۱۷، انسے ان فی حکم ، بسد مه برسياي المملوكي مده بريد على المات مسوات حيي عوديه إلى حاران في سنة ٩٢٥هـ/ ١٥١٩. كما سمه الإنساء والي ذلك ، هكذا تنفيم أن تلك الخبرات المسعدده، حعل من الأمم عمر الدين قارس حرب وطعان، ورجل حكم وإداره، وربما ورئمه شمينا عمر فلمل من النزعة إلى النسمرع. والجرأة، والاعتداد بالنفس.

غير أن الأمير عرالدس لم بعط الفرمية للالتفات إلى شؤون إمارته الداخلية، وقبضى فسره حكمه المعسم، في مسراع مع جبرانه في إمارة حلى، ومن ورانهم أشراف مكدالمكر مدد، نم مع حلف ، الأمس من

<sup>(</sup>١) ورد ذكر عز الدين ضمنًا من الأشعار التي صلاء من مما. أن حر من صد حصوم الأمسر المهدى.

وحولك صبو وابن عم سميد ع و حل ومولى معلمي . مصاحب

فريما بعني بالصبو عر الدين بن أحمد بن دريب، ابط الجراح بن شاحر، الديوان. ص

٢١) انظر: الدبيع. الغضل المزيد. ص ٢٢٦

## عزُ الدين بن أحمد بين المطرقة والسُدان

تولى الشريف عز الدين بن أحمد بن دريب إمارة جازان بعد القبص على أخب المهدي في سنة ٢٥هـ/ ١٥١٩م، على الصورة التي سية إبرادها . وكان الأمير عز الدين قد تمرّس في الأمور الحربيّة والإداريّة فيا توليه الحكم؛ فقد قاد الجيوش في عهد أخيه ضد عصيان العرب في حرض، وماجاورها ١١٠٠ و تولى حكم حرض في عهد أخيه بعد إخماد عصيانها في حوالي سنة ١٥١٥هـ/ ١٥٠٩م ١٢١٠ وشارك مع الجيوس المملوكية في الاستبلا، على البمن والقيضاء على دولة بني ظاهر في سنتي ٩٢٢ - ٩٢٢هـ/ ١٥١٦ - ١٥١٧م: واشترك في حكم زبيد مع برسباي المملوكي مدة تزيد على ثلاث سنوات حتى عودته إلى جازان في سنة ٩٢٥هـ/ ١٥١٩م. كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وهكذا يتضع أن تلك الخبرات المتعددة، جعلت من الأمير عز الدين فارس حرب وطعان، ورجل حكم وإدارة، وربما ورثته شيئًا غير قليل من النّزعة إلى التسرع، والجرأة، والاعتداد بالنفس.

غير أن الأمير عزالدين لم يعط الفرصة للالتفات إلى شؤون إمارته الداخلية، وقضى فترة حكمه القصيرة في صراع مع جيرانه في إمارة حلى، ومن ورائهم أشراف مكة المكرمة، ثم مع حلفاء الأمس من

 <sup>(</sup>١١) ورد ذكر عز الدين ضمنًا في الأشعار التي قبلت في معارك حرض ضد خصوم الأمبر المهدي.

وحولك صنو وابن عم سعيدع وخل ومولى مخلص ومصاحب فريما يعني بالصنو عز الدين بن أحمد بن دريب، انظرة الجراح بن شاجر، الديوان، ص

<sup>(</sup>٢) انظر: الديبع، الفضل المزيد، ص ٢٢٦.

و الدين أوصلهم هو وأخوه المهدي إلى حكم نبدر مدكر ا معلقه جازان، حتى بادره مبر حبى بسر المارة منطقة جازان، حتى بادره مبر حبى بسر " مدر المرامي بالعداوة والبغضاء؛ ولعل ذلك يعود بي منص منسر ر الله اللي أبرمت بين أخيه، وبين أمير حتى في عدد 2° قد " السي ربما كمان من أهم شروطهما دفع الإنوة تني كر بديعها رر مدران لأنسراف مكة المكرمة وقد يكون من نتبجة ديد رحب مرس عرالدين على نفسه غضب الأخيرين ونقمتهم، وعرص دلاده معروز .... علمه أمير حلى في سنة ٩٢٦هـ/ ١٥٢٠. حبث منفي . حبر مير حاران في موقع يسمى حضران، على بعد حوالي دارانه مبدي سيد نامن وادى ضمد (١١) . فدارت الدائرة على أميير حرر و وهرمت يسد كرد نسر هزيمة، وتراجع إلى مدينة جازان، بعد أن قبتل عدد كسير من الدني، والأنسراف، من بينهم الشريف يحيى بن أحمد بر درب م أمير حازان نفسه (٢). والنعرف النتيجة التي توصيَّت إنسه هده غدده، والأهداف التي حققتها، وإن كان يفترض أن أمبر حرر نسر سدم الإماوة النبي كان يدف عمها أسلاف، بعد أن منى بالهزيمة عمى مد المسر مس الذي حمله زوال أسباب غزوه لجازان على العودة إلى سد

أما الأمير عزالدين، فإنه ماكاد يضمد جراح الهزيمة ننى منى به على بد الأمير قيس الحرامي ، حتى تعرض لغارة أخرى قدمت عب مر 14.

<sup>(</sup>١١) الكبسي، اللطائف السنية، ص ١٤٥؛ المخلاف السليماني، حد، ص ١٩٠٠ النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٥٣؛ الكبسى. اللطائف المنبة مر

زبيد، حيث استفل بها الجراكسة بعد زوال دولة المماليك في مصر عمير العثمانيين سنة ٩٢٣هـ/ ١٥١٧. ونصبوا أحد قادتهم، وبدعي الاسك أميرًا عليهم (١٠٠ وكانت أسباب هذه الحملة واضحة. إذ إنهم قدمو تر منطقة جازان في سنة ٩٢٦هـ/ ١٩٢٠، انتقامًا لمقتل طبقه الساع الأمير المهدى الذي قدمنا أنه توني مخنوقًا، وهو مسجون من فيل أخي الشريف عزَّ الدين الذي غيدا بعد انقلابه على أخيه، أميراً لمنطقة عرار ولما سمع الجازانبُون بقدوء تلك الغارة، وأدركوا أنهم لاقبل لهم بالمواحين خاصة وأنهم خرجوا للتو من هزيمة شنبعة - لم يكن أمامهم بمن فسهم الأمير عز الدين نفسه، إلا مغادرة بلادهم إلى جهات ناتبة، وافساء الطريق للقوات الغازية لتوالى تقدمها دون مقاومة . فأشاعت تلك القوان السلب والنهب في المنطقة، ودمَّر الجراكسة وادى جازان وأحرقوه من أعلاه الى أسفله، ثم عادوا إلى اليمن (٢١) ولما علم أهالي جازان، وكانوا متعلقان برؤوس الجبال، بانسحاب القوات الغازبة عن بلادهم، عادوا البها، وعاد معهم الأمير عزالدين الذي استقرت له الأمور في إمارته بعد ذلك الله وهكذا يلاحظ أن تلك القوات لم تكن تهدف الى احتلال منطقة حازان، واسقاط الأسرة الحاكمة بها، وإنما كانت لها أهداف معلنة، وهي الانتقاء لخلع الأمير المهدى وقتله، وتأديب الأمير عزالدين بن أحمد بن دربب الذي دبر تلك المؤامرة ضد أخبه ومع ذلك ، فإنها لم تستطع

12.

1.60

الرا

31

<sup>(</sup>١) انظر النهروالي، الهرق اليماني، ص ٣٣؛ ابن لطف الله، روح الروح، ص ٢٧، ٢٠: الكيسي، اللطائف السنية، ص ١٣٨٠

<sup>(</sup>٢) النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) الكيسي، اللطائف السنية، ص ١٤٨؛ العقبلي، المخلاف السليماني، حـ١٠ ص. ٣٨٤

ي. ه د د بها غيبر المعلنة التي ربما كانت تنسمال في السدي . . . . . . مسحواد على ما لقع في أيدي رجالها من الغناني

مهما بكن من أمر ، فإن الأمير عز الدين الدي ، ما حال حدد ، ضرح كسر للرفع من شأن إمارته، وتوسيع حدودها على حساب حد مها عديد أطح بأخبه المهدي - وجد نفسه، بعد ماحل به من هرانه، عمني مي عصب سريصان به، ويضغطان عليه، أحدهما من الشمال، و سمنه على مسرحلي، ومن ورائه شريف مكة، والأخر من الجنوب، وسمسنا مي عركسة المعروفين باللوند عير أن الخصم اللدود للأمسر عر الدس مو إسكندر، زعيم الجراكسة، مالبث أن قاء عليه رجاله بالعلاب فاده فيد الرومي بعد سنة فقط من غزوه لجازان، فتمكن قادة الانفلاب من إسعامذ السكندر، وقبتله، وتنصيب كمال الرومي أمبرا عليهم في سند ٢٧هم ١٥٢١م المناب فبدت بارقة أمل جديدة لأمير جازان لتحسب علاسم رخراكسة في اليمن، لما قد تربطه بكمال الرومي من علاقات شمه. كسبها أثناء وجوده في زبيد عندما قدم إليها عونا لحسين الحردى. وكذلك عندما كان مساعدا لحاكمها الجركسي برسباي المن ولكن كمال الرومي مالبث أن أطيح به بعد حوالي سنتين ونصف السنة من وصوله إلى الحكم، وتولى الأمر مكانه رجل آخر يعرف بالاسكندر بك القرماني في صفر سنة ٩٣٠ه / ١٥٢٢م (٣) . وهو أيضًا ممن تربطه علاقب ف

<sup>(</sup>١١) البهروالي، البرق اليماني، ص ٣٥؛ عبدالله الشماحي، اليمن، ص ١٣٣

٢١) العملي، المخلاف السليماني، ج١، ص ٢٨٤.

٣١) البهروالي. البرق اليماني، ص ٣٦؛ عبدالله الشماحي. اليمن، ص ١٣٢

حسة بالمبر حاران وكال على الصال شخصي لم أن المدد الاس حسه بالمبر دری . المستفرة فی اسس و لانفلادت مستفحمة بین الفادة الحراکسه الدر المستفرة في سنن . السلطات العقمانية في مصر ، فارست البيد واليا من فيلها هو سم. الربس، معروف بالرومي، فعم وصل لريس بني البيمن، استنفيله: "منه الاسكندر لقرماني بالتفاعية \* ولكن لقادة لجراكسية رفيصوا نسل الأمسرله، وأعننو العسف بالعمي فاندهم الاسكندر وعلى سلمار الربس"، وكان لرسل، شائه شان الأسكندر القسرمياني، وثبق السله بالشريف عزائدين. أمير حازن، مند أن كان في اليمن أياء الأمير حسن الكردي - كم قدمن - فاستعان الريس بالأمير عزالدين، ويقبائل الهوز ضد الجراكسة الخارجين عن نضعة وصل الأمير عزالدين إلى زييد برا. ووصلت المهرة إليه عن طريق نبحر ، فالتقوا بالجراكسة خارج مدينة زبيد، وتمكنوا من هزيمتهم ودحرهم إلى داخل المدينة، حيث تحصنوا خلف أسوارها، ثم طلبوا الأمان من سلمان الريس، فأعطاهم ماطلبوا، ودخل المدينة تاركا الاسكندر والأمير عزائدين خارجها الله. ثم حصل خلاف بين عساكر سلمان الريس أو الرومي، وأهل جازان، فأثر أمبرهم عز الدين الارتحال إلى بلده تجنب للفتنة. فتعقبه الأخبرون يريدون الشر، فكر عليهم

2.2

1-1

a de

~~

--

acie

مد

....

٥.

211

<sup>(</sup>١) العقبلي، المخلاف السليماني، ج٢، ص ٧٨٥ - يذكر النعمان أنه خلف كمال الرومي رجل منهم يسمى على الطويل، ولكنه لم يستمر في زعامة الجراكسة. حبث خلع بي الحال،واستبدل بالاسكندر المذكور، انظر: العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الكبسى، اللطائف السنية. ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) النعمان، العقبق اليماني. محضوض، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) النهروالي، البرق اليماني، ص٢٩؛ النعمان، العقيق اليماني. مخطوط، ص ١٥٧

<sup>(</sup>٥) النهروالي، البرق اليماني، ص ٢٩؛ العقبلي، المخلاف السليماني، ج١، ص ٢٩٨.

من حرور و در مراه مراه و مراه و المراه و المراه و المساور على مراه و المراه و المرا

### محمد بن يحيى، ومنافسة ابن العم

أدى مقتل الأمير عزالدبن المفاجى ، خارج الوطن إلى الاحسلات بين أفراد أسرة آل قطب الدبن فيمن بخلفه فى منصب إمارة منطقة حارى وشباً النزاع بين ثلاثة من أفراد هذه الأسرة للاستنثر بهذا المنصب وهؤلاء الثلاثة هم: الأمير أحمد بين محمد المهدي بن أحمد، والأمير أحمد الطاهر، ولعلم ابن عزالدين، أمير جازان المقتول وابن عمهم الأمير محمد بن يحيى بن أحمد الذي قتل والده يحيى بن أحمد فى سنة محمد بن يحيى بن أحمد الذي قتل والده يحيى بن أحمد فى سنة بن محمد الحرامي ، أثناء غزوته الثانية لمنطقة جازان فى عهد الأمير فبس بن محمد الحرامي ، أثناء غزوته الثانية لمنطقة جازان فى عهد الأمير عيزالدين بن أحمد بن ديب من بين أحمد بن ديب من أحمد بن ديب الأمير فبس محمد الحرامي ، أثناء غزوته الثانية لمنطقة جازان فى عهد الأمير عيزالدين بن أحمد بن ديب من بين أحمد بن ديب أديب أحمد بن ديب أديب أثناء غزوته الثانية المنطقة بازان فى عهد الأمير عيزالدين بن أحمد بن ديب أثناء غزوته الثانية المنطقة بازان فى عهد الأمير عيزالدين بن أحمد بن ديب أثناء غزوته الثانية المنطقة بازان فى عهد الأمير عيزالدين بن أحمد بن ديب بن معمد الحراب المناب الناب المناب الثانية المنطقة بازان فى عهد الأمير عيزالدين بن أحمد بن ديب الأمير بين أحمد بن ديب المناب الم

جر كسية أفلاز نبيب هو سلس ستقبده والبي دفيضوا تسلر وعلى سلعسان ، وثبق الصلة الأحير حسين وبقبائل المهرة الى زبيد برا. خارج مدينة نبصنوا خلف لبوا، ودخل , خلاف بين م عنز الدين

> مال الرومي بث خلع في

کر علیهم

107

<sup>(</sup>۱) انظر: النعمان، العقبق اليماني، مخطرط، ص ۱۵۷: انكسى، اللطائف السنية ص ۱۵۷: ۲۹۹ - ۲۹۹ مص ۱۵۸، ۲۸۹ - ۲۹۹

<sup>(</sup>٢) العِنَانِ الْعَقِيقِ الْمِانِي، مخطوط، ص ١٥٣

الأوصاء سيسم والماتان بالمام

من و قتلوا منهم نحو مانتين، وقتل من العساكر الجازانية اننين المنه، كن أحدهما الأمير عزالدين نفسه، وعادت العساكر الجارانية منعرة، ولكنها فقدت أميرها الذي قتل في السنة المذكورة انف، على يد مهانه من رجال سلمان الريس، والاسكندر القرماني ١١١، وهكذا بلاحظ أمير جازان الذي كان يتطلع إلى علاقات حسنة مع الجراكسة غكنه من غيرية مركزه في إمارته، وتقويته كذلك أماء خصومه في جازان وفي خارجها - لم تشمر مساعيه تلك في شيء، سوى أنها قادته إلى حقه بظلفه،

### محمد بن يحيى، ومنافسة ابن العم

أدى مقتل الأمير عزالدين المفاجي، خارج الوطن، إلى الاختلاف بين أفراد أسرة آل قطب الدين فيمن يخلفه في منصب إمارة منطقة جازان، وشبالنزاع بين ثلاثة من أفراد هذه الأسرة للاستنشار بهذا المنصب وهؤلاء الثلاثة هم: الأمير أحمد بين محمد المهدي بن أحمد، والأمير أحمد الطاهر، ولعلمابين عزالدين، أمير جازان المقتول، وابن عمهما، الأمير محمد بن يحيى بن أحمد الذي قتل والده يحيى بن أحمد في سنة محمد بن يحيى بن أحمد الذي قتل والده يحيى بن أحمد في سنة بن محمد الحرامي ، أثناء غزوته الثانية لمنطقة جازان في عهد الأمير عبر المين محمد الحرامي ، أثناء غزوته الثانية لمنطقة جازان في عهد الأمير عسرالدين بن أحمد بن دريب (٢) . وهؤلاء الشلائة كلهم من بيت

و الأوضاع غير

لجراكسية أقلقت

بال الرومي ث خلع في

107

بلها هو سلمان ستقبله والبها وفيضوا تسليه علىسلمسان ، وثيق الصلة الأمير حسين بقبائل المهرة لى زبيد برا، خارج مدينة مصنوا خلف بسوا، ودخل خلاف بين عز الدين كر عليهم

<sup>(</sup>۱) انظر: النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ۱۵۷: الكسى، اللطائف السنية، ص ۱۵۷: ۲۹۸- ۲۹۹. ص ۱۵۸، ۲۸۵- ۲۹۹.

<sup>(</sup>٢) النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٥٣٠.

الإمارة، وما فيهم حد إلا وكان أبوه أو حده أميراً على حارال فهر تدر متساوون من حيث دعوى كل منهم في الحكم، وأحقيته بالإمارة والمحتد لل يحترف يختلفون في الأهلية لهذا المنصب، ويبدو أن الأمير محمد لل يحسرك من أفضل من فسيم كف وق وأكثرهم أنصارا، وكان كما يصعداللعر من أهل العيقل الراجع، والذك والمقرط، والسيجاب الحسيم، والأحيار العظيمة المنارة في أوائل جمادي الأولى سنة ٩٣٠ه/ ١٥٢٤ من الوصول الراجع، والله جمادي الأولى سنة ٩٣٠ه/ ١٥٢٤

من هد

طله

ale!

ں قبی

- ;

11,

مر

غير أن تغلب الأمير محمد بن يحيى على منافسيد، وفوره بالإمره دوسهم، أن عليه حقد ابن عمه ومنافسيه الاخر الأمير أحمد بن المهن الذي غيادر حيان إلى زبيد طالب اللجوء عند أمييرها سلمان الرومي الذي غيادر حيان إلى زبيد طالب اللجوء عند أمييرها سلمان الرومي (الريس)، ثه أخذ يوغر صدر الأخير ضد الأمير محمد بن يحيى، ويحرض على غزو بلاده وانتزاعها منه "، فلما أحس الأخير بكيد ابن عمه له وتدبيره ضده، والوشابة به عند حكه زبيد؛ أراد أن يفشل خطته، ويحيط كيده؛ فبعث بهدية من الخيل والتحف إلى الأميير سلمان، فقبل الأخير الهدية شاكراً، وصرف النظر عنه إلى حين على ولكن الأمير أحمد له بنوان في الكيد لأميير جازان عسند الأميير سلمان الرومي الذي وعده في الكيد مناتشيت خطورة أميير محمد بن يحيى، إذ له تتوافر لديه من الأدلية من الثيبة خطورة أميير جازان عليه، وتهديده لبلاده

<sup>(</sup>١١) العمار، العقيق اليماني، معطوط، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) النعمان، المصدر نفسه، والصفحة نفسها؛ الكيسي، اللطائف السنية، ص ١٥١٠

<sup>(</sup>٣) العنبلي. المغلاف السليماني، ج١، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) الكبسي، اللطائف السنية، ص ١٥٥٠

معروالي عداويه ومحارية المعمران احمد بن المهابي المعا مع دو في بألب الأمير سلمان على أمير حاران معدرا المومي را هديد إسر محمد السامه ماهي إلا حدعه عاسها اشعاله حس سامعي معداداته، وتصبح فادراً على مواجهت فاستعمى الران المحمد يهمان الرومي (الربس) إلى الأمير محمد بن تحتي طالب مندان سيدي ن حيال و برسلها إليه مع رسول مقوض بقيص لمنها منه الدي الهديب مر هذا الطلب معرف نوانا الأمير محمد، ومدى إحلامه لد. وحد مع ضيه ولكن الأمسر محمد بن بحبي اعتذر عن محمو طلب حاكه رسد. نيله الحمل في بلده الله الأمير سلمان طلبه بيعث رسول من قبله لى أمسر جازان، وبصحبت بعض المال من أثمان الخمل على أن سدد بابي النمن عند وصولها إليه، فاحتجز الأمير محمد بن بحبي رسول حاكم بهدلديه، ولم يوفير له مناطلب، وأقياء عنده منده ملحوظا بالاحسمار. والإهانه، والاستخفاف، ولم يأذن له في العودة إلى زبيدالك ، بعد إلحام من رسول صاحب زبيد، أذن له الأمير محمد بالعودة البها، دون أن عطبه جوابًا، أو يقبض ماجاء به من مال، وقال له: "أبلغ مولاك السلام، ولسن له عندنا طَّاعة ولا مخالفة، ولا نطاوع عليه عدواً. وإن قصدنا، فنحن وهو على الله ١٥١٠ وقييل إنه قيالله: "قل لصياحيك: ليس له عندن

(١) النعمان، المقيق اليماني، مخطوط، ص ١٦٤

ان. فهم لذلا. ماره، ولكهم من معمى كان سعم المعمال شد، والمعملان الومسول إلى

وره بالإمار،
بين المهدي
ان الرومي
ه و بحرضه
ه و بحرضه
لا الأخسر
لم بتوان
وعسده
ب تتوافر

٢٠ الكسى، اللطائف السنية، ص ١٥٦

<sup>(</sup>٣) النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٦٤ - ١٦٥،

<sup>(</sup>٤) الكبسي، اللطائف السنية، ص ١٥٦: العنسلي، المخلاف السليماني، حـ١٠ ص

<sup>(</sup>٥) النعمان، العقيق اليماني. مخطوط، ص ١٦٥

الأوصاه السياسية والعلاقات الدرجيه تنطقة حاران

طاعة ولا مخالفة، فإن ترك تركده، وإن فصدل فصرل

فلما عاد لرسول في ربيد، والمع سلمان في مرحد والما عاد الن عمد الموري ال

تجهز سلمان للخروج من زبيد، وأقبل بعساكره إلى حازان. و سد الأمبر محمد بن يحيى برجاله في الثاني عشر من شهر ربيع الأراب م٩٣٤ من ١٥٢٧، في موضع يسمى القرأن، بالقرب من المدب. وفيه هر رحى المعركة بين الطرفين، حيث قتل الأمير محمد بن يحيى، وتفرق رحا فواصل سلمان سبره إلى مدينة جازان، ونزل بها المان فأعلن الأمير حد بن المهدي بن أحمد بن دريب أميراً على المنطقة خلفاً لابن عمد المفنول وعاد سلمان إلى زبيد منتصراً، بعد أن شرط على الأمير أحمد ملا وخيلاً يؤديه كل عام (٥).

١١) العقبلي. المغلاف السليماني، ١٥، ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) النعمان، العقيق اليماني، مخطوط. ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) العقبلي، المخلاف السليماني، ج١، ص ٢٨٧.

٤١) الكبسي، اللطائف السنية، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٦٥- ١٦٦.

صدناه"(۱)

المردمى حسواب أمسر مد بن المهدي، وأخبر، الاته معه، وطلب البد صدق نصحى، وحقيقة درد بالقسسال قسيل أن وأرجو منك ألا تقبل مدعة لايتودع إن رآك منه ثم يعود لمخالفته

لى جازان، فالتقا، للمربع الأولسنة المدب، وفيه دارت عى، وتفرق رجاله، علن الأمير أحمد ن عمه المقتول.

### أبمد بن المهدي، وبداية ضعف الأسرة القطبية

وصل الأميس أحمد بن المهدي إلى السلطة بفضل الجراكسة الذبن الله ابن عمه وأعانوه على تولى الإمارة بعده، كما تقده ذكر دلك ي إنه ولكنهم - في المقابل - قسيدود بدفع مسلغ من المال والخسل إلى مكومشهم بزبيد، وفوق ذلك، ربطوه بالولاء والتبعية لهم ويغلب على نض أن أمير جازان الجديد الذي لبث زمنًا طويلاً في إغراء الجراكسة صد ن عمه، طمعًا في الوصول إلى الحكم، لم يكن راضبًا عن دلك الربط. وبها قبل به لضرورة تحتمها عليه رغبته في انسحاب الجراكسة إلى زييد، وترك جازان وشأنها · فيما كادوا يعودون إلى بلادهم، وتستقر الأمور له في إمارته، حتى سارع إلى التخلي عن ارتباطاته مع سلمان الرومي، وعن الشروط التي فرضها عليه، ورفض تبعية إمارته لزبيدالله ولبس مستغربًا أن يتنكّر الأمير المهدي لحلفائه، ويتخلى عن الشروط التي فرضوها عليه؛ لأن هذه الأسرة حرصت على مدى تاريخها على التمسك باستقلال إمارتهم، وعدم خضوعها لأي جهة خارجيَّة. ولقي عدد من أمرا. منطقة جازان، أو المخلاف السليماني مصارعهم في سبيل الحفاظ على استقلال إمارتهم، ويقائها بمنأى عن أي نفوذ خارجي(٢).

<sup>(</sup>۱) الكبسي، اللطائف السنية، ص ١٥٦؛ العقبلي، المخلاف السليماني، حـ١، ص ١١) الكبسي، اللطائف السنية، ص ٢٥٧؛ العقبلي، المخلاف السليماني، حـ١، ص

<sup>(</sup>۲) قتل من أجدادهم في سبيل هذا المبدأ عدد تذكر منهم: وهاس بن غانه فغبل عبدالبي بن المبدأ من أجدادهم في سبيل هذا المبدأ عدد تذكر منهم: وهاس بن غانه فعبل الأنوبيين في حوالي عملي في سنة ٥٦١هم/ ١٦٦٦م، والمؤيد بن قاسم بن غانه فعبل الأنوبيين في حوالي علم مهدي في سنة ٥٦١م المبدل

ومهما بكن من أمر، فإن الأمير سلمان الرومي، لما يلغد في مر حازان بعده تسليم ما الشره به له من أموال وخمول، ورفعمه الاعموا. يي ادارة زيبد، كاتبه ووسط عليه من يحلُّ خلاف تهما بالطرق السلمير ا . ولكن لما لم تجد تلك المراسلات والوساطات فتبلاً، سار من زبيد عمى رأس قدوة عسسكرية، ووصل إلى أبي عسريش، بالقسرب من مديندي العلبا، عاصمة الإمارة، وبعث منها إلى الأمير أحمد بن المهدي من بحدود وبنذره بعاقبة مخالفته، وبطالبه بالأموال التي التزم بها . ولكن الأمير أحمد بن المهدي كرر رفضه لمطالب سلمان الرومي، وعادت الرسل إليه دور أن تحقق أدنى نتبجة ١٢١٠ فتقدم سلمان صوب مدينة جازان العلب، المعروفة بدرب النجاء"، ونشب القتال بين الطرفين، وبعد معارك حامية. قتل الأمير أحمد بن المهدي، ودخل سلمان المدينة، فنهب جميع مافيها من الذخانر والأسلحة والأموال، ثم أمر بتدمير المدينة، وإحراقها، وإحراق جميع قبري وادي جمازان من أعملاه إلى أسفله، وعماد إلى زبيد في السنة نفسها، أي في أواخر سنة ٩٣٤هـ / ١٥٢٨م، دون أن يولى عليها (r)(zi

وهكذا يتضح أن حقد الأمير أحمد بن المهدي، على ابن عمه الأمير

سبة ٦١٦ه/ ١٢١٩، وقبتل عبدد منهم على بد الرسوليين، انظر: ابن الأهدل، علما٠ اليمن، مخطوط، ورقبة ٢٧٧أ؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، جدا، ص ٣٦٦؛ ابسن هتيمل، الديوان، ص ٥٤٠٠

<sup>(</sup>١) العقبلي، المخلاف السليماني، ج١، ص ٢٨٨٠

<sup>(</sup>٢) النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٦٦٠

<sup>(</sup>٣) النعمان، المصدر نفسه والصفحة نفسها؛ الكبسي، اللطائف السنية، ص ١٥٦؛ العقبلي، المخلاف السليمائي، ج١، ص ١٨٨٠

الوومي، لما بلغه فواد أمر ون. ورفضه الانضوا. نحن حا بالطرق السلميذان بيلا، سيار من زيبيد علي نسرب من مسدينية جسازان مد بن المهدي من بعذره نزه بها. ولكن الأمسر عادت الرسل إليه دون حدينة جبازان العليسا. عد معارك حامية. ب جميع مافيها من إحراقسها، وإحراق عاد إلى زبيد في ن أن يولي عليمها

ابن عمه الأمير

ن الأهدل. علما. ص ٣٦٦: ابسن

ية، ص ١٥٦؛

معد ما بعدى، وعده النعاون معه، والاسعامة بالفوق عا جده مد.

الهواي وقي عده السعاون مع بلك الفرق من ربط مصرة به المدر محمد بن يحيى، وإلى حلت الخزاب والدمار، عنى بعد، و يستند بالمراد أسوته، ويبدو أن قوة الصدمة التي لمن بأسرة الاسر بالدس تتبيجة غزو بلادهم مربان متتاليتين، وقتل لين من أمو به بي سده واحدة، حعلتهم غير قادرين على تعيين أحد من رجانهم أميم على منطقة جازان،

ولم رأى الأمير سلمان الرومي عجز هؤلا، عن اختيار أحده لمعت لإمارة، ومانتج عن ذلك من فراغ سياسي في منطقة حران، أصبح لران على زعيم الجراكسة أن يسارع إلى سدة فتترجع لديه أن يوليها أحد رحاله، فاختار لذلك ابن أخته مصطغى بيره الذي وصل إلى حازان في دى الحجة من السنة نفسها (۱۱) في أول محاولة تقوه سلطة خارجية - على حدعلمي - بتعيين حاكم أجنبي على المخالات السليماني أومنطقة قي أواخر القرن الرابع الهجري / آخر القرن العاشر، وأول الغرن المالاء، وعلى أية حال، فإن والي جازان الجديد الحادي عشر للميلاد، كما تقدم وعلى أية حال، فإن والي جازان الجديد مصطفى بيرم، شرع منذ توليه حكم المنطقة في إصلاح ما أفسدته الحرب وعمل على استتباب الأمن والنظام في البلاد، وعلى استقرار الأمور وعمل على استتباب الأمن والنظام في البلاد، وعلى استقرار الأمور فيها (۲).

<sup>(</sup>۱) النعمان، العليق اليمائي، مخطرط، ص ۱۹۹: الكيسيي. اللطائف السنية ص ۱۵۲.

<sup>(</sup>٢) النعبان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٦٦٠

ه بر اره د ک رسند برنامجه «صدانجی جنی حدث فی رسد در ال اور المساد مصفى السلم دالم الما في عالم الما معرض المداد الردمي الريس المهرو فرضه حروجه أني علافقة عني ساج المراد المحدة رسد في شفت رسدة ٢٥ هـ ١٥٢٨ م. فاشتسو شده ١٠ لود، والمسوا على المسهد منز منهد بدعي حير الدين. له توجيو إم . بيد ، فيدخلوها ، وأعيفتوا من فيها من تصدر سيمال، واستوثو على رماء المان بها " فلب وصيت بسر المحسب بي متصفى سبد. معاران، وعلم نفيل خاله، والنفاد الإدارة في زييد إلى ايدي خصومه واحس سوادر السفاصية نحان صيدة من قبيل أهل جسيزان الذين لم يسرق لهم ربط مصبر إماريهم بوجود حاكم جنبي " - عصد إلى نهب وادي حاران، وإحراق فراد، واستنولي على مافيها من أمول، ورحل عنها إلى مدينه أبي عبريش، له واصل رحلت إلى زيبيد، فيوصله بعيد حسوالي سعده شهر من فسيل سلمان " ومن هند داستسط ع أن يتتبع ف له حاله، والنار منهم، واستعادة لحكم في زبيد التي أصبحت من ىقىنىدا " كىرانشىغل عى جەزىن، واھىپى بقىتىال مەقسىيەقى السمان (٥).

96

S

.

خ

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه والصفحة نفسه الكسل الكالف السنية، ص ١٥٩: عبدالله الشماحي، اليمن ص ١٣٤:

١٢١ العقبلي، المخلاف السليماني، حا ص ٣ ٣ ٣ ٣

۱۳۱ المسار، العلبق البماني معطوط ص ۱۹۷۰ لكسسى، اللطائف السنية، ص ۱۵۹

<sup>(</sup>٤) النهروالي، البرق اليماني، ص ٥٣- ٤٤٠ تكسسي، اللطائف السنية، ص ١٥٦؛ عبدالله الشماخي، اليمن، ص ١٣٤

<sup>(</sup>٥) العليلي، المخلاف السليماني، حا. ص ٢٨٩ بذكر النهرواني أن مصطفى ببر. ==

## عامر بن يوسف العربر، وسعوط الأسره العطيب

کامل ملك الأحدان لي شرر به يو دبونه يو مده رسد نصب في مصلحه أهل منطقه عرز و مشره عائده به بالى رحيل مصطفى سره عو مصفه وسفيه عبد بالى رحيل مصطفى سره عو مصفه وسفيه عبد بالربيد خاله، واسترداد ملكه بالبيس، نه فدر مد فسيه عبو المسعة بقد بالمحد ومن ناحسه أخيرى، أباحد لأهل حرز المسحيص مر ما را محسيه المباشرة التي لم بألفوها في باربحهم لاسرائمي بصوب و بعوده مي استقلالهم، وإلى حكم أسرتهم الشرعية قد كاد مصطفى سره برحل على المنطقة حتى اجتمع أعيانها، وأهل الراي فيها وقرزو تنصيب سوف المنظقة حتى اجتمع أعيانها، وأهل الراي فيها وقرزو تنصيب سوف عامر بن بوسف العزيز بن أحمد بن درسان حدد بن قصد مدن مسر عليهم "ا"، وأرسلوا وفيداً لمقابلة الأمير عامر ندى كار غيم في نخص بحازة جازان، وإبلاغه بقرارهم ذلك "

وافق الأمير عامر على رغبة أعبن المطفة، وحر معهم بني مدينة أبى عريش، ودخلت البلاد في بداية عهده في مرحدة حديدة من المنتعرر والرخاء واستتباب الأمن والنظاء وكان نصب مدينة أبي عربس نني برب بها عند مبايعته من قبل أعبان المنطقة . كسير من حيث رده ره .

حدث في زبيد مال الكسة من معارضي الكشقة، على ساحل المن أثم توجهوا إلى المنتولوا على زماء الدين لم يسرق أيدي خصومه، أيدي خصومه، أيدي خصومه، وادي اللي نهب وادي رحل عنها إلى المنتسبع المنان يستسبع المنان يستسبع أن يستسبع أن يستسبع أن يستسبع من من الكسة من الكسة

١١: عسسالله

السنية، ص

، ص ۱۵۹:

بسره ده

لما رأى الأوصاع عبر مستفره في النمل، والسافير محدم بين فاره سويد الوحد بين بهند في سنة ٩٣٦هـ/ ١٥٣٠م، وبرل علي سنظر كحرات و صبح به هذا سار عصد العير البرق اليمائي، ص ٥٥٠ ٥٥٠

الكبيسي، اللطائف السنية، ص ١٥٦؛ انظر بص يحمر انجوهم النفاف مخطوط، ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٦٧ ٨٠٠

عبر رحدد دست . و عديه دمر مع و و بدل عر في بداية عنهدد. ما نسب را المارة بداره حساره مداسية فراية ويصورون في المام مهام المام المام المعار المام المعارة بعداويد. ومنافسيد على السعفة " درعم بي دائد مو تو العسد المجلوبين من أفريف حيي رده عدر هم بدري م عيود ومسرف عيب بسيخيا . ، ودخعه د لسداح ، و نفيو بدهه في در از . ومنعمه مريد التصرف في شنون الأمارد " فاستنده الأمور وأبه نعو صنعبه وكشرت تعديا بهم على الأهالي الدير منحور منهم ونروا مبدسيسه الهوجاء الرامية إلى الإكتار من هولا ، الالدات لدين مسم هو مصب مير قادر على ضبطهم، وحماله الدس من شره عمد المرورة من حرم مولك الأمير عامر وقوعه محت صعط شديد من امراً ، على الاعداء سعسدوي للأسرة القطبية، ومن حلفاتهم أشراب مائه المافر مه في عهد أمي عي معمد بن بركات فاضطر إلى إعاده مد المسور مع المراكسه مي رسم

١١) العقبلي. المخلاف السليماني. دا. مر ٢٨٩

<sup>(</sup>٢) النعمان، العقيق اليماني. محفوط مر ١٦٨

١٣١ الكبسى، اللطائف السنية. مر ١٥٧٠ المعدي المحلاف السليمامي مر مر

<sup>(</sup>٤) النعمان، العقبق اليماني. محطوط، من ١٦٨ المعدير المعلاف السليم م

اي غريش يف صيده برسد ه داري المناسب المناسب المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الم تارىخهم.

غير أرجده لاستغرار دو نصريه الأدار ودور دو و الأدي في بدايه غيهدد. ما سند از اساره الادام و الادام الا و عليورة حاصة ألما و عليه مهدر أور م هروا عمار و المارد بعدا، به، ومد فسنه عني سنظه " ه مدمار اله. ١١ : ١١ م. . . العسد المحلوبين من أصر نفس حسى ردم عدر، هم سراء داره المراه المراه عليه سيخ ، و د حجمهم به نسد ( ح ، و معمد دور ۱۱ ر ، ، ، مد مد مومد م التعسرف في شوون الإثمارة " العاسات والأمال من والم يعلق مسطهود وكشوب تعدياتهم على الأهالي الدمر مدموا م ٥ م، وزاروا مراد مساسية الهوجاء الرامية إلى الإكثار من عولاً الآء لم الدين أمرح هو معسه مع فادر على ضبطهم، وحمد به الدس مر شرد، هم الله من حدم مه ف الأسبر عامر وقوعه نحت صعط شدرد مر أمرا ، على . الأعدا ، المعلمات للأسرد العطبية، ومن حنف تهم أشراف ما راء المان مده وي عهد أبي عي محمد س در كات فاضطر إلى إعده مدالمسور مع المرادسة في زسد،

١١١) العميلي. المخلاف السليماني. حا، مر ١٨٥٠

٢١) العمار. العقبق اليماني. معفود. مر ١٠٠

٢) الحسين. اللطائف السنية. فر ١٥٧٠ المقالم المحالف السلمماني، حدا، م

<sup>(</sup>١) العمان، العقبق اليماني، محضور، مر ١٨٠ المدار المعلاء، الملحاس،

را من مدسد «علم مراحل

مه أفرباند. والمحموا العبيد معلمهم معلمهم معلمهم. معلمهم. معلمهم. معلمهم. معلمهم. معلمهم.

الله على الداخل من ال المهدي المدروة المراحد المراحد

ولكن تلك الاتصالات لم ترص أمد على ويشار ولكن على الدى شعر بأن تلك التدابير موجهه صدد، بهدد سد الدر الادابير عدى عدد من الأحطار وأخذ يتها ألفرص وبعد العدد اللاعب من على عدد من الجنوب وبعد أن أتم استعداداته، توخد بعساد وإلى سطفة عدر وي عدد عد من من عد عد والمحل تقدمه دون معا، مذ حتى وصل في مدينة أبي عريش التي انسحب منها الأمدر عادر من وسعد وتعديد وتعديد المدينة جازان المعروفة بحصائتها الطبيعية، وقوة أسوري وتعديد المحرية المحرية والمدانة المحروفة بحصائتها الطبيعية، وقوة أسوري وتعديد المحرية المحرية المدانة المحروفة بحصائتها الطبيعية، وقوة أسوري وتعديد المحرية المحروفة بحصائتها الطبيعية، وقوة أسوري وتعديد المحرية المحروفة بحصائتها الطبيعية وقوة أسوري والمحديد المحرية المحروفة المحر

استقر الأمير قيس في أبي عربش أبامًا، لم درك الفالم وحيمه بها. ورحف صوب مدينة جازان العليا، حيث بعسكر الأمير عامر بن بوسف

<sup>(</sup>۱) التعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ۱۷۰ العملي، المخلاف السبيعاني ص

١٢١ انظر: الكيسي، اللطائف السنية، ص ١٦١؛ العسلى، الآثار التاريخية، ص ٢٠٠
 ١٦٥: المخلاف السليماني، ج١، ص ٢٩٠

يما أن أقبرت فينس من المدينة حتى تعرض لهجوه معاجي، من قوات إل حران، احدره على الهروب منهرما صنوب الشيبال، تارك مناعم إراجيم سب بن شارد في محطنه بأبي عريش ١٠٠ وتعقبه الأمير عامر بغوانه جم ، مثل مدينه بيش . شمالي إمارة منطقة حازان، وقيتل من أهل حمي عدد كبدا، وعنه منهم مغالم حمَّة ١٠٠ تم عاد الشريف عامر إلى أبي عريض السولي على المحطه التي نزل بها أمير حلى، ونهب حميع ماحده وبد من أمنعة، سوى روحته التي استجارت بالشبخ المهدى بن الهادي خكم الدي أحارها، وأنزلها منزله، فلم تمتد إليها بد، حتى أوصلها إلى روحها بعلى، صحبة وكب الحجيج (٣) وكانت تلك الوقيعية التي حدثت بوم أربعاً ، حتى عرفت بين أهالي المنطقة باسم ربوع بني حرام ، هي أول وقعة بنتصر فيها أمير جازاني على أمير حلى، طوال مدة حكم الأمير فيد الذي نقدمت الإشارة إلى أنه غزا منطقة جازان مرتين متتالبتين في عهد الأصر محمد المهدي بن أحمد بن دربب، وأخبه الأمير أبي الغوائر عزالدبن بن أحمد بن دربب. كما أن ذلك الانتصار ساعد على تعزيز موقف الأمير عامر بن بوسف العزيز، وعلى تقويته عسكريًا واقتصاديًا لكثرة العنائم التي وقعت في يده (٤).

المراح

الدى

se ma

£ 33~~

ز سر ف

541 54

رب رد

البدا.

التته

أماء

منذ و

فی -

حلہ

تح

غبر أن تلك الهزيمة لم تفت في عضد الأمير قيس بن محمد الحرامي، أمير حلى، حيث أخذ منذ وصوله إلى حلى، يعد العدة، ويجمع

<sup>(</sup>١) النعمان، العقيق اليماني، مغطوط، ص ١٧١- ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) الكبسي، اللطائف السنية، ص ١٩١٠.

٣١) النعمان، العقيق اليمائي. ص ١٧٤

ا ١٤٠ النعمان، المصدر نفسه والصفحة نفسها، الكبسي، اللطائف السنية. ص ١٦١

مهای سنعدد بازخدیشاردین مسرحارز به بدر بدي هرمه في جونة السابقة و فيصي استعدد امير من المعورة يروب ستعلان علاقت الشخصية بالي في المسر ماكه وحلك فيس يها نعول و مساخدة منه الفائد به تو غي نفسه كر كسرد، وعفل يداد عبيهم المسريف عنجل ويعد أن كسمت الاستعدادات، يوجد إسر فيس به تو قراله من عساكر حتى. والمدد الذي حصل عليه من امير ی نکرمند. صوب منطقه حاران می سند ۱۹۴۲ / ۱۹۳۵ ۲۹. ۱۱ يب وصلوها النفاهم أمير منطقة حاران بقوايه، وهرمهم نيز هرعم، وقيرا إيسر قبس، والشريف عجل بعساكرهما، وطاردهم الأمسر عامر الي هارج حدود منطقة جازان. وقبل كلُّ من وقع نحت بده من رحال العواب المهرمة. . بدأمنعنه وسلاحهم أن وهكذا تعسر صالا مسير فسيس لهسر مسى منت لبتين على يد الأمير عامر م لاعهد له به في غروابه السالقه مملأ أمراء جازان. ويبدو أن المماليك الأفرقة الذبن اعتمد عليهم الأمير عامر منذ وصوله إلى السلطة، لعبوا دوراً كبيراً في ترحيح كفة الأسر، العطسة في حروبها مع يني حرام ولما وصلت أخبار تلك الهزيمة إلى الشريف لى في محمد بن بركات. أميس مكة المكرمية. لم تهين عليه هرمه طبيقه الأمير قيس بن محمد الحرامي ، ولا هزيمة عسماكره الني كاب نحت قسيسادة الشريف عسجل فسأخسذ بسست عسد لفسزو منطعة حسازان

من فوات أمر ماعد وزوجمد اهر بقواته حتى أهل حلى عددا ف أبى عرش. ماخلفد فسها هادى الحكمى با إلى زوجها بي أول وقعة ين في عهد ئر عزالدين قف الأمي

ويجمع

رة الغنانم

١١) العقبلي. المخلاف السليماني، ١٦٠ ص ٢٩١

٢٠ الكسي، اللطائف السنية، ص ١٦١.

١٣١ النعمان، العقيق اليماني، معطوط، ص ١٧٧

بنعسه ١٠ وعندم اكتملت استعداد به عاد مكه المحرمة عام وسوائه في سنة ٩٤٣هـ ١٥٣٦ - ٢٧، مست حبه الى معقله على وبصحبته الأمير قبس بن محمد الحرامي فلما اصلاها استدعى أنه تم أهل الفضل والعلم وأعبان فبلاد، وأرسلهم إلى الأمسر عامر سورس العزيز بدعود إلى ترت الفتنة، وحقن الدماء، طلب العمو عما سلم من المخالفة والذخول في ضعته، والالتراه بمال بؤديه إليه كل منه، وله كان قليلاً، ووعده مقابل ذلك بالعفو والعسلم، وإحلاء سبيله، والعوده هو وعساكره من حيث أثوا دون قتال ١٠٠٠.

امتنع الأمير عامر عن تلبية مطالب أبى نمى، فوقع الفتال بسهم أيامًا، ثم انهزه الأمير عامر، وزحفت قوات الشريف أبى نمى، والأمير قيس إلى مدينة جازان العليا، فخريتها، وسوت بيوتها بالأرض، وهذمت قلعتها الشهيرة المعروفة بالثري (٣٠٠ وعاد أبو نمى، ومن معم إلى مدينة أبى عريش ظافراً، فأقاء بها بقية تلك السنة، ومعظم التي تليها، ثه غادرها عائداً إلى مكة المكرمة بعد أن ترك بها حاكماً من قبله (١٤٠).

أما الأمير عامر، فإنه خرج بعد تلك الهزيمة هائمًا على وجهه، فأقام أول الأمر بالخُفار، بين الخُرُث والعارضة، ثم توجه إلى زبيد طالبًا النصر من حاكمها الجركسي الناخوذة أحمد، فلم يجد عنده وجهًا، ولم

<sup>(</sup>١) العقبلي، المخلاف السليماني، حا، ص ٢٩١

<sup>(</sup>٢) النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) ابن هتيمل، الديوان، ص ٢٠ من تعليقات الشارح؛ الجراح بن شاحر، الديوان، ص ٣٠؛ البهكلي، العقد المفصل، ص ٥٣؛ العقيلي، الآثار التاريخية، ص ٤٩٠

<sup>(</sup>٤) النهروالي، البرق اليماني، ص ٨٨؛ النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٧٩-

ب عنده إلى نهاية سنة ١٩٤٣م ١٩٥٠ ١١١٠ . ت ما الله من الماحودة أحمد، توجّه إلى الإمام الريدي. شرف الدين يعلى المس ندس فعالله الإمام بالإكرام، وأبعم عليه، ووعده حير المناه يه بي سه الأمسر عبز الدين بن شيرف الدين بصعدة، وطب منه ل يس مع الأصبر عنامر عسكراً ، وعدداً وعدة لمساعدته في استرداد يك تبطفة حاران. فأقاء الأمير بصعدة شهرا في صيافة عر الدين بن إلى مسرف الدين حتى حهز له عسكرا قبويًا مسلحا بالبنادق وعسرها. . حيق على رأسية الفياندين، قياسمين عيامير الغلبيجي، والتسميع ال ينريغ ٢ . وكان من حسن الصَّدَف أن ذلك الجيش وصل إلى حاران بعد معادرة الشريف أبي نمي لها، ولم بتمكن حاكمها من قبله من الدفاء عب . بل إنه غادرها بمجرد سماعه بقرب وصول الحملة الله بعد لأمير عامر، والقوات التي معه صعوبة في دخول مدينة حازان في رحب سنة ١٤٤٤هـ/ ١٥٣٧م (٥) ووجد أمير منطقة جازان ترحيبًا من أهلها واقبالاً شديداً على تأييده من عامة الناس باعتباره أمبرهم السرعي .

، الديوان، ص ص ۶۹۰

المكرمية على رأس

منطقة حدران.

استدعى أبونمي

عنامرين يوسف

وعما سلف مند

به کل سنة. ولو

بله، والعودة هو

القتال بينهم

ي نمي، والأمير

لأرض، وهدّمت

عه إلى مدينة

تى تليها، ثم

, وجهه، فأقاء

طالبًا النصر

: وجهاً ، ولم

12 al

لأ، ص ١٧٩-

١. كسي، اللطائف السنية، ص ١٩٢٠.

٢. النعمان، العقبق اليماني، معطوط، ص ١٧٩

٣. النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٨٠، هذا الخبر المتمثل في استعال أمس عامر بالإمام الزيدي ينفرد به مؤرخو المخلاف السلماني الدين بجمعول من ياحمه حري على أن سقوط الأسرة القطبية تم على بد أبي نمي. ولم أحد لذلك لحسر سند فسما وصل إلى بدي، من المصادر المكية والمصادر الزيدية المعاصرة.

العقبلي، المخلاف السليماني، جا، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) النعمان، العقيق اليماني، مخطوط، ص ١٨٠ العقبلي، المخلاف السليماني، ص

the second second second second and the same of the same the state of the s والمحود الوالمد منع المنهم محداد الراس الوالية الماسان The second of th رنا الله المساوحة في سوه ساي مرد رو المي المراج الم and the second of the second o الم المراب و دور و و من مديد " و يمو و در و در المراس - دري ه د الا د و العقلسم لدي د و حوالم ما ده و الروم المود م د المود م الأم يرجد الرس فطب الدين سيسم في ويعد مرة الأراد و الأمر ما و المعاد وعلى المنطقة مرة احرى صمي إصلي الم المال المام مار دم طله مستدن عنهم سعد ار را است حواجبين، وأل خيرات، ثم أذارسة، وعني بدالاحسرير عدم المدارين مها والمعلوا بها إلى أن دخلت في القرر الهجري الممر مرمو المدار الملكمالعديدالسفريدالسفودية فريد المملكمالعديدالسالم

<sup>(</sup>١) العمان، العقبق اليماني، تحقوط من ١٨

<sup>(</sup>٢) المنبلي، المخلاف السليماني. د١. در ٢١٢

<sup>(</sup>٣) النصان، العقبق اليماني، مخطوط، من

<sup>. )</sup> المدر المدالي، البرق العثماني، من ٨٨ تنفعان العلمق الممامي، مسترب . . ١٨١ - ١٨٥٠ الكسين. اللطائف السنية مريد ... م أر المداد.

PA ... . In what

١١) يعود أول اتصال بين منطقة جازان، وأل سعود إلى عهد الدولة السعودية الأولى عندما تيل الشريف حمود بن محمد الخيراتي المعروف بأبي مسمار، النخول في دعوة النسج محمد س عبدالوهاب، والتبعية لآل سعود في سنة ١٢١٧هـ/ ١٨٠٢م، وكان الشريف حمود ملك مستقلاً بالمنطقة، وامتدت رقعة علكته لتشمل اللحية، والحديدة، وزبيد، وحبس، والاعمام التابعية لهذه المدن. واعترف به إمام اليمن في ذلك الوفت، المتركل على الله. ملك عبي البلاد التي تحت يده وكان ذلك الاعتراف باطلاع الفاضي محمد بن على الشوكس المعروف مقربه من السلطة في البيمن، والذي يذكر أبضًا أن ابتيم، الشريف حسود إلى صاحب نجد استنصر إلى سنة ١٢٢٩هـ/ ١٨١٤ه. أي عندما تراجع بعود الرسفود عن الحجاز وعسير وجازان نتيجة لغزوات محمد على باشا. صاحب مصر، للجريره العرسة. انظر: الشوكاني، البدر الطالع، ج١، ص ٢٤٠- ٢٤١؛ وانظر أبضًا السهكلي، نفع العود، ص ١٤٢ والصفحات التي بعدها

ينيلة لكل أسرة من تلك الأسر، أو لكل فترة من تلك الفترات كل على

بحلص مى سبق إلى أن الأسرة القطبية هي فسرع احر من الأشراف

نعوامه، المسبوا إلى جدُّهم الأقرب الشريف قطب الدين، والد مؤسس هده

ويسرد، الأمسسر خالدين قطب الدين الذي ربحا كنان من أمرر الأشراف

المسالمان في زمانه، ناهمك عن قرابته القريبة لأخر الأمراء الغوام مي

حيث النسب، والمصاهرة، بجانب طموحه إلى حكم المخلاف السليماني.

, لمحافظه على وحدته، واستقلاله، وقد برهن على ذلك بأن كانت أولى

مهامه استملاءه على مدينة حرض وناحبتها محاجلب عليه غضب السلطان

الناصر الرسولي الذي غزا بلاد الأمير خالد، واقتاده أسيرا إلى زبيد، وكاد أن مهدد ملكه بالزوال. غير أن هذه السباسة الرامية إلى إعادة توحيد

الخلاف، مالبثت أن حصد ثمارها ابنه الأمبير دربب بن خالد الذي

اسنطاع، بما أوتي من شجاعة ودهاء ، أن يفرض نفوذه على حرض ، وأن

ندندز ندرود بدمر من زحودهد. ون مندر بيو در حرك بت أنبوا ٢ فيديرا ه. وتمكن من تنفسد ز: بابى عربش نى كمى، شبوخ مدينة أمر طويت صفحة د عهد مؤسسها ميسر عامر بعدة اسلامية. حيث والماء وحكمها الأشراف من العثمانيون ضمن الكيان

محطوط، ص

عی در اسات

غييناه . وا را منتقل من لأمسات أو صدر وعيمه للمعارضة لدحسة في للمن مالعشقد بالها جعس ماحي ستبعلون عن محرد التفكير في العودة إلى الاستبلاء على حرص الميد مرة احرى إلى النمن ولكن هذه السياسة القالمة على تسجيع معرضه غير بد. أوقعت الله أحمد بن دريت في مارق مع شريف مكه المكرمة برر ساءد أن بنسى أمير حاران لمعارضين لحكمه، الأصر الذي حمل علم علم عيد حازان، وتدميرها، وإحراقها، ويهب مافيها من الأموال وحرائق السلام فعاد أميرها إلى مراجعة سياسته تلك، وسعى إلى مدُّ حسور من السام مع بني ظاهر في البمن، وسلاطين المعاليك في مصر، وورث تلك السديم الوفاقية لابنه محمد المهدي الذي شهدت المنطقة في عهده عصبار فيانا حرض، واستطع أن بخمد ذلك العصب ن بفضل سباسته المهادنة ليم طهر في اليمن، وللأشراف في مكة المكرمة. غير أنه ماكاد يقضي على عصبيان حرض وناحبتها حتى استعان بالمماليك ضد بني طاهر، مماك. سببًا في إسقاط الدولة الطاهرية يزييد وتعز في سنة ٩٢٣هم/ ١٥١٧. والقبول به شريكًا في حكم اليمن.

ولكن تلك الأحداث التي جرت على الساحتين الجازانية والبعنية المقلقت شريف مكة المكرمة وحليفه أمير حلي، وأثارت شكوكهما حول نواب الأمير المهدي وحلفائه الجدد تجاه بلادهما؛ فشن أمير حلى، بدعم من أمير مكة، هجوماً استباقياً على منطقة جازان، حيث تمكن من هزيمة أميره محمد المهدي، ونهب بلاده، وإضعافه، والحد من خطورته عليهما غير أن تلك الهريمة، التي حلت بالمهدي، لم تعجب أخروه عز الدبن بن أحسد بن دريب الذي كان يحكم زبيد بالاشتراك معالاً مراكسة، فعاد إلى جازان، وأقصى أخاه المهدي عن حكمها، ونصب الجراكسة، فعاد إلى جازان، وأقصى أخاه المهدي عن حكمها، ونصب

مهم أميرا علمها ولكنه ماكاد يهنأ بكرسي الإمارة، ويهيء نفسه للنار يريد أحمه على بد أمير حلى، حتى بادره الأخير بغزو بلاده. وهزيمته شر يديه. نه بعرص الأمبر عز الدين لغزو اخر من الجراكسة الذين كانوا حلما مه ر أمس، عندما رفض بدوره أن يكون تابعًا لهم، أو أن يكنهم من البيل س معلال بلاده الذي حافظ عليه أجداده على مدى القرون فدفع ثمن ريسه دلك، بأن بذل نفسه رخيصة في سببل هذا المبدأ الذي كلفه فقدان ملى على أبديهم، مثلما كلف اثنين من خلفائه فقدان حياتهما أبضاً، وهما: الأمير محمد بن بحيى بن أحمد بن دريب، والأمير أحمد ابن محمد يهدى اللذان قتلا كذلك على أبدي الجراكسة دفاعًا عن بلادهما، وحفاظا على استقلالها · فألت الأمور بعد ذلك في منطقة جازان إلى آخر أمرا ، هذه الأسرة، الأمير عامر بن يوسف العزيز الذي تمكن بفضل سباسته الرامية إلى الإكتار من اقتناء المماليك الأفارقة، إلى التُمكين لنفسه في حكم منطقة جازان، وإلى صدُّ الحملات التي تعرضت لها بلاد، من قبل أمير حلى بن يعقوب، ولو أنه لم يستطع الوقوف أماء عساكر الشريف أبي غي، حاكم مكة المكرمة الذي تمكن من هزيمته، والقضاء نهانبًا على حكم أسرة آل قطب الدين بمنطقة جازان، وضمُ بلادهم إلى إمارة مكة المكرمة.

1.20

1

4

# المصادر والمراجع

أولاً: العربية ثانيًا: غير العربية

إبراهيم بن أحمد المقحفي.

- معجم البلدان اليمنية. الطبعة الناسة، صنعاء. دار الحكمة، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م،

ابن الأثير، أبو الكرم محمد بن محمد بن عبدالكرب الشباني

- الكامل في التاريخ، ط٢، ببسرون، دار الكنساب العربي، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م٠

أحمد حسين شرف الدين.

- اليمن عبر التاريخ، ط٣، الرباض، مطابع البادية، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م٠

أحمد بن عمر الزيلعي.

- بنو حرام، حكام حلى، وعلاقاتهم الخارجية، مجلة كلية الأداب، جامعة الملك سعود، مج١٥، عدد ١، الرياض، عمادة شؤون المكتبات، ١٤٠٨ه/ ١٤٨٨م،
- «حاكم السرين (راجع بن قستادة) ودوره في العلاقات المصرية البسنية في مكة «، مجلة العصور، مجا، ج١، لندن، دار المريخ، ١٩٨٦م/ ١٤٠٦هـ.
- مكة وعلاقاتها الخارجية، الرياض، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض، ١٤٤١هـ/ ١٩٨١م،
  - «المواقع الإسلامية المندثرة في وادي على». **حوليات**

- كلية الأداب، الحولية (٧)، الرسالة ٢٩. الكوبت،

TTT

عامعة الكويت. ٢. ١٤ هـ/ ١٩٨٦م.

- ونظام المساركية في الحكم لدى أشسراف مكة و، مجلة الدارة، السنة الرابعة عشرة، العدد الثالث، الرياض. دارة الملك عبدالعزيز، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

إدريس، عماد الدين٠

- عبون الأخبار، نصوص مختارة نشرت ملاحق في كر الصلبحبون والحركة الفاظمية حر بسر

إسماعيل قريان.

السلطان الخطاب، حياته وشعره، للدهرة. و ن الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين.

- كتاب الأغاني، القاهرة، دار الفكر، د-ت.

الأكوع، إسماعيل بن علي.

البلدان البمانية عند ياقوت لكوبت خمير الجغرافية الكويتية، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

أمين الريحاني٠

- ملوك العرب، ط١، بيروت، المؤسسة العربية المدرسان والنشر، ١٩٨٠م٠

أمينة بيطار

- مسوقف أمسراء العسرب بالشسام والعسراق من الفاطميين، دمشق وبسروت، در دمستق. ١٤٠٠ د مستق. ١٩٨٠

ابن الأهدل، حسين بن عبدالرحمن بن محمد،

- علماء اليمن، مخطوط، المتبعث البريطاني، ربر . ١٣٤٥

أ.ي. ونسنك

- المجم المفهرس الألفاظ الحديث النهوي، ليدن. مكتبة بريل، ١٩٣٦م.

و مسيد المرجة المرجة المنافع والم

أين فؤاد السيد

مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي. الفاهرة، المعهد العلمي الفرسي للاتر النسريسة. ١٩٧٤م

بامخرمة، أبو محمد عبدالله الطيب.

- تاريخ ثغر عدن، ليدن، ١٩٣٦م، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، معطوط مصور، دار الكتب بالقاهرة، رقم ١٦٧، ناريع، البكرى، عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسي،

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. تحقيق مصطفى السقا، بيرون، عالم الكتب. د.ن.

البلادي، عاتق بن غيث،

- بين مكة واليمن، رحلات ومشاهدات. ط١. مكة المكرمة، دار مكة للطباعة والنشر. ١٤٠٤هـ/١٩٨٤.

البهكلي، عبدالرحمن بن أحمد.

- نفع العود في سيرة دولة الشريف حمود، تحقيق محمد أحمد العقبلي، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، ٢٠٤٠هـ/١٩٨٢م، البهكلي، على بن عبدالرحمن،

- العقد المفصل بالعجائب والغرائب في دولة الشريف أحمد بن غالب، نحفيق محمد بن أحمد العقبلي، جدة، مطابع دار البلاد، د.ت.

ابن تغري بردي، جمال الدبن يوسف.

ر ب موادث الدهور في مدى الأيام والشهور، نحنبن - حوادث الدهور

لة»، مجلة ، الرياض،

> ں کساں۔ مدانی۔

سعب

مات

ن

- ( 170

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافى، تحقيق مد بوسف نجاني، القاهرة، دار الكتب المصرية، ١٣٧٥م ١٩٥٦م

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة حدا ١٢ القاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والتسويد والطباعية والتشير، ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م؛ جـ١٣ - ١٩ العامه للنائب والشير، ١٩٧٧هـ/ ١٩٧٢

نسيجر، ولفرد

رحد في بهامه وعسير وحيال الجحار ، ترجعة حمد بن عبد الزيلعي، مجلة الدارة، السنة ١٤، العسيدد ١ . الرياض، دارة الملك عبدالعزيز ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.

الجراح بن شاجر الذروي.

ديوان الجراح بن شاجر الذروي، دراسة وتحلبل معمد أحمد العقبلي. لضعة الأولى، مطابع الرياض، ١٣٨٥هـ /١٩٦٥م

الجزيري، عبدالقادر بن محمد.

- درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المكرمة، القاهرة، المطبعة السلفية، ١٣٨٤هـ.

الجندي، أبو عبدالله بها. الدين محمد بن يوسف بن يعقوب.

- السلوك في طبقات العلماء والملوك، تحقيق محمد بن على الأكسوع، الطبعة الأولى، صنعاء، وزارة الإعلام والثقافة، ٣٠ ١٤/٤/ ١٩٨٩ م و ١٩٨٩ م ١٩٨٩ م

. د ت الأمير بدر الدين اليامي.

السمط الفالي أشن في أحدر فيون مر الم باليمن محمن ركس سب سر برار ١٠٠٠ .

. دهر عسفاری شهاب سای بو بلاس همد

. الاصابة في لمبيز الصحابة عدد ... مدر مطبعة السعادة، و . ت .

ل حراء الو محمد على الل حمد الل سعيد الأنسو

جمهرة أنساب العرب، في تسورت مر دين العلمية. ٢. ١٤٠٤/ ١٨٢.

دسن إبراهيم حسن٠

تاريخ الدولة الفاطمية در مدر دئد. النهضة، ١٩٥٨م.

حسين بن عبدالله العمري.

مصادر التراث الهمني في المتحد البريفس ومنشق، والأخت النصاعية السروسي مع .141./218 ...

بن الحسين، يحيى بن الحسين بن لفاسم بن محمد

غاية الأماني في أخبار القطر البعاسي عمر سعيد عبدالفت عدنسور ومحمد معصلي ... القدهرة، دار الكتب تعربي تصريح المصاعب، مسر

1974/A17AA

ابن حوقل، أبو القاسم النصبيي. صورة الأرض، الضعة الدينة. تدري و د كرمر

الخزرجي، أبو الحسن على بن الحسن الأبصاري - العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك [ 174

نونہ ہ ALTY:

17-18-14V . -

SATIL

ق مكة

علا،

...... الأوصاح المساسية والعائمات الخارجية لمطاع حاراد

ط٧٠ صنعيا ٥٠ وزارة الإعسلام والتسقسافية ١٤٠٠م

الياد:

المقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليم محقق ما مكسم الحامع الكسير العرسة نصف . رو

العقرد اللؤلؤية، في تاريخ الدولة الرصولية محمد سيوني مسل، القاهرة، مطبعة الهاري بالفجالة. ١٩٢٤هـ/ ١٩١٤م.

ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد،

كتاب المير وديوان المبتدأ والخبر، دار الكسان اللبناني، ١٩٦٠ - ١٩٦٨م.

دحلان، أحمد زيني.

أمراء البلد الحرام، سروب، الدار المتحدة، و ن .

أبو دهبل، وهب بن زمعة بن أسبد الجمحي.

ديوان أبي دهيل الجمعي، نحقبق عبدالعظيم عبد المحسن. النجف الأشرف، مطبعة الفضاء، ١٩٧٢م.

الدبيع، عبدالرحمن بن على بن محمد.

- بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد، تحقيق عبدالله الحبشي، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، ۱۹۷۹م.
- قرة العيون بأخبار اليمن الميمون، تحقبق محمد بن على الأكوع، القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها. 37776.
- الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار زبيد، تحقيق محمد عيسى صالحبة، الطبعة الأولى، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، 1.31a/7AP1g.

. الى الجراح بن شاجر. الظر: المقيلي،

رپنشاره مورنیل.

الأحوال السياسية والاقتصادية عكة في نعصر المملوكي أراف معادا سور دكسات حامقه الملك سعود . د داه ۱۹۸۵ .

ران المان فهد محمد

دائد سی خاج فی اسس رساله صافعتی سے التاريخ، جامعة الملك سعود، ١٤٠٧هـ/ ٧٠٤١هـ.

السياعي، أحمد،

تاریخ مکهٔ فای مک نگرمه در برس سمامه · ATTAY

السخاوي، محمد بن عبدالرحمن.

- الضوه اللامع الأهل القرن الناسع --.- : . مكتبة الحياة، د.ت.

ابن سمرة، عمر بن على الجعدي.

- طبقات نقهاء اليمن تحفيق مزد سد عدم، مطبعة السنة المحمدية. ١٩٥٧.

أبو شامة، شهاب الدين محمد بن عبدالرحمن بن سماعس مقدسي - الروضتين في أخبار الدولتين سروت در مسر

3414.

أبو شجاع، محمد بن الحسين بن عبدالله الرودر وري - ذيل تجارب الأمم. الدّمرة. مضعة النعس ١٩٠٠.

الشوكاني، محمد بن على.

- البدر الطالع بمحاسن من بعد الفرز السابع ببروت. دار المعرفة. و ت

.... 1 114

، أكابر الحدي .. . . . .

وله الرسولية "Lolla a is ..

، دار الكياب

٠٠٠ ، ١٥

بدالمعلب من TYPE

بيد. نعيد يون السمر.

a seek a ماسم.

في أخبار لبعه الأدلي. من ، الاداب، الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير.

- تاريخ الأمم والملوك. تحتيق محمد أم العيس

ببروت، دار سریدان، د . ت.

الطبري، محى الدين عبدالقادر .

الأرج المسكي في التاريخ المكي. محطوطة مصوره بمكتبة جامعة الملك سعود، رقم ٢٢٢ (تاريخ).

عاكش، الحسن بن عبدالله بن عبدالعزيز .

الديباج الخسرواني بذكر المخلاف السليماني. مخطوط، حامعة الملك سعود، مجموعة العقبلي.

الذهب المسبوك في ذكر من تولى المخلاف السليماني من الملوك. مخطوط، حامعة المنك سعود، مجموعة العقبلي.

11

العامري، أبو زكريا يحبي بن أبي بكر بن محمد الحرضي.

- غربال الزمان في وفيات الأعيان، تحقبق معمد نحى زعبى العسمر، دمشق، دار الخيسر، ١٤٠٥ه/

عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع.

- اليمن في صدر الإسلام، الطبعة الأولى، دمشق، دار الفكر، ١٤٠٨ه/ ١٩٨٧م.

عبدالله الثور٠

- هذه هي اليمن، ط٢، بيروت، دار العودة، ١٩٧٩م. عبدالله الشماحي.
- اليمن الإنسان والحضارة، القاهرة، الدار الحديثة للطباعة والنشر، د.ت.

، دالجيد، ثاج الذين عبدالباني اليماني.

تاريخ اليمن، المسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمن. محمس مصطفى حجازي، سروت، دار العودة، صنعاء، دار الكلمة، دون تاريخ.

المرضى، حسبن بن أحمد،

بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام، نحفين الأب السناس ماري الكرملي، مطبعة البرتيري، العاهرة، ١٩٣٩.

المسارر . محمد من على مسقر .

الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في المصر الأيوبي، حسدة، ط١، دار المدنى، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م،

المش محمد أبو الفرج ا

النفود العربية الإسلامية المعفوظة في متحف قطر الوطني، قطر، وزارة الإعسسلام، ١٤٠٤هـ/

العصامي، عبدالملك بن حسين

مصط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، الفاهرة، المضعة السلقية، دون تاريخ.

المعدلي، محمد بن أحمد،

الآثار التاريخية في منطقة جازان، الرياض، دار التاريخية المرياض، دار السامة، ١٩٧٩هـ/ ١٩٧٩م.

أضواء على الأدب والأدباء في منطقة جازان، مكة المنادي مكة الثقائي، ١٤٠٠هـ.

تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب العربي، الرياض، مطابع الرياض، ١٣٧٨هـ/ ١٩٥٨م،

don the and some some one

عرج من شديع أدردي اساعر المملاف دراسة وهمليل ط1، مطامع الرياض الم700ه/ 1970م. مورد المسلط ميان الرياض المعدد والمدرد المان معدد المشاف بيروت 1878ه/ 1978م.

لمحد غمر مي للبلاد السمودية مقاطعه وران دخارد استندانو الرابانو منشورات باز البعادي

عماد الدين إدريس الحمزي.

كنز الأحبار في معرفة السير والأخبار، معطون. مكتبة المتحف البريطاني، وقم ٤٥٨١،

عمارة بن على اليمني

تاريخ اليمن، المسمى المغيد في أخبار صنعا. وزبيد محسر محمد بن على الأكوع، ط٣، صنف، ذكسه لنسر، ١٩٨٥م

العمري، ابن فضل الله،

مسالك الأيصار في عمالك الأمصار، القسم الحاص بالبسمن، تحسقيق أيمن فسؤاد السسبسد، الفاعرة، دار الاعتصام، ١٩٧٤م.

ابن عنبة، أحمد بن علي الداودي الحسنى.

عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، ببرون. منشورات دار مكتبة الحياة، دون ناريخ.

العيدروسي، محي الدين عبدالقادر بن شدخ عبدالله.

تاريخ النور السافر عن أخهار القرن العاشر، مكن الطبع وتاريخه والناشر غبر معروفة

العيني، بدر الدين محمود بن أحد.

- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، مخطوط،

YYY

ی ر ق

UI

المكتبة السليمانية، رقم ٢٣١٧ (اسطانبول).

٠ . ي ، عبدالله ،

افادة الأنام بذكر أخبار بلد الله المرام. معدد حاممة الملك عهدالمزيز بجدة، مكتبة الزمر، سميد نصبف، (جدة) .

يسي، تقى الدين محمد بن أحمد المكر

شفاء الفرام بأخيار البلد الحرام. تعين سعر سد السلام تدمري، بيروب. دار الكناب لعربي. ٥ ١١٥٠

- العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين، الحر الادل. تحقيق محمد حامد العفى: الأحراء مر ٧ ٧ عدم فواد سبيد: الجز الشامن، تحمين محمود محمد الطناحي، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسه السالذ. 7.314/11414
- المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشرفاء، تحقيق د محمد التونجي، ط١٠ دار الملام للطباعة والنشر، ٦-١٤هـ/ ١٩٨٦.

فؤاد حمزة٠

قلب جزيرة العرب، ط٢. الرباض، مكنسة النعسر الحديثة ١٣٨٨ه/ ١٩٦٨ء.

ابن فهد، عبدالعزيز بن نجم الدبن عمر.

يلوغ القسرى يذيل الحساف الورى بأخسار أم القرى، مخطوطة مصورة بجامعة الملك سعود، رقم ٠١/٧٣ ف

ابن فهد، نجم الدين عمر بن فهد بن محمد. - إنحاف الورى بأخبار أم القرى، د١ ٣. نحنين

لمخلاف، دراسة .1970 /-و، ط۱. مصعد

لفاطعة حاران، ب دار البسامة.

. ، مخطوط.

ار صنعاء ١، صنعا،

> + الخاص اهرة، دار

> > يروت،

نبسه محمد نسبوت مركر سعد عسى مر لتسراث الإمسلامي، مكة المكرمة، بدون تاريخ حنا. كنس عس عس عرب ١١٥ ١٥٨٠. الدر ١٩٨٨، الدر الكمين بذيل العقد الشمين في تاريخ بعد الأمين محصوصه مصورة بجرمعه نبي صعود، رقم في ١٩٠٠.

الرافيية الرامعيد عبدالله بن مسلم الكوفي

· الشعر والشعراء. تحقيق أحمد محمد شاكر. تعاهروا

ابن الفلانسي، أبو يعلى حمزة.

ذيل تاريخ دمشق. سروب. ١٩٠٨.

الفلقشندي، شهاب الدين أبو العاس أحمد بن على ا

- صبح الأعشى في صناعة الأنشاء. الفاهرة. دار الكتب، ١٩١٠م- ١٩٢٠م،

الكيسى. بدر الدين محمد بن إسماعيل بن محمد الحسني.

- اللطائف السنية في أخبار الممالك البمنية. القاهرة، مطبعة السعادة، درت.

ابن لطف الله، صارم الدين عيسى،

- رُوْع الروح فيما جرى بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح، دمشق، دار الفكر، ١٩٨١م.

ماجد، عبد المنعم.

- السجلات المستنصرية. القاهرة، دار الفكر العربي، 1908م.

ابن المجاور، جمال الدين أبو الفتح بوسف بن يعقوب.

- تاريخ المستبصر، تحقيق لوفجرين، ليدن، بربل، ١٩٥١م.

محدد حاسر إيراهيم عريشي.

أبو عريش، الرياض، لرئاسة لعامة لرحالة لنسيابي، 1844م/ 1844م،

محمد أمين صالح.

- تاريخ اليمن الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى للهجرة (عصر الولاة)، الضعنة الأني، السعرة، مطبعة الكيلاتي، ١٩٧٥م،
- "دولة الخوارج في اليسمن، بنو مهدى مي زيند . المجلة المصرية، عدد ٢٥ . ١٩٧٨.

محمد عبدالعال أحميد

- الأيوبيون في اليمن، الإسكندرية، الهسنة المسربة العامة للكتاب، ١٩٨٠م،
- يثو رسول ويثو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهما، الاسكندرية، الهيئة المصرية المائة للكتاب، فرع الاسكندرية، ١٩٨٠.
- إحياء الخلافة العباسية. القاهرة، مركز الدلت للطباعة، ١٩٨٧ه.

المقدسي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد،

- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، الطبعة الثانية، ليدن، بريل، ١٩٠٦م٠

المقريزي، تقى الدين أحمد بن على.

- اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا. جزء ١، تحقيق جمال الدين الشبال، وحز، (٢-٢) تحقيق محمد حليي محمد أحمد، الفاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٩٦٧ ١٩٧٣م،
- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، نحقبق مصطفى

يز البحث العلمي وإحيا. كرمسة، بدون تاريخ؛ جرع، ١٤ حر ١٩٨٨.

شعين في تاريخ البلد امعة الملك سعود ، رقم

محمد شاكر، القاهرة،

ي.

ساء، القساهرة، دار

سني .

لمالك السمنية.

ة التاسعة من ١٩٨

الفكر العربي،

نبدن، بريل،

ربادة وسعيد عبدالغناح عاشور، الفاعرة، لجنة النا...

بنك الأشرف، شمر بن بوسف بن رسود

طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب، تحشيق سرست دمشق، مطبعة الترفي، ١٣٦٩هـ/ ١٩٤٩.

النعمان، عبدالله بن على الشقيري

العقيق اليماني في حوادث ووفيات المغير، السليماني، منحفوظ، حامعة شد سعود محسود

النعمي، محمد بن حسر

الجواهر اللطاف المتوجة بهامات الأشراف من سكان صبيا والمخلاف. محطوط، حامعه لملك سعود، محمود، العقيلي،

النهروالي، قطب الدين المكي.

البرق اليماني في الفتع العثماني، نحقبق حمد خامر. الرياض، دار اليمامة، ١٣٨٧ه/ ١٩٦٧،

الواسعي، عبدالواسع بن يحيى اليماني.

تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والجزن في حوادث وتاريخ اليمن، الضعة الثالثة، صنعاء، الدار البمنية لنشر والتوزيع، ١٤٠٢ه/ ١٩٨٢م.

ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم.

مغرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق الدكتور محسد جسمال الدين الشيسال، القاهرة، دار الكتب. ١٩٥٣ - ١٩٦٠

الوزير المغربي، الحسين بن على بن الحسين.

- أدب الخواص في المختار من بلاغات قبائل العرب

وأخبارها وأنسابها وأيامها، تحسن حمد لحاسد. لرباض، البادي الأدبي في الرباض ١٤هـ، ١٩٨٠م، لوصابي، وجيه الدين الحبيشي،

تأريخ وصاب الاعتبار بي السواريج ، لال ١٠ بعين عبد الله محمد الحبشي، ط١، صنعاء، مركز الدراسات والبحوث اليمني، ١٩٧٩م،

ابن هتميل، القاسم بن علي.

- ديوان الشاعر ابن هتميل، تحني محمد أحمد العدم العميري، القاهرة، دار الكنتب العمري، ١٣٨١م، ١٩٦١م،

الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب.

- الإكليل، جـ٧، تحقيق محمد بن على الأكرع. العاهر، مطبعة السنة المحمدية، ١٩٦٧هـ/ ١٩٦٧.
- كتاب الجوهرتين الثمينتين المائعتين من الصفراء والبيضاء، تحقيق كربستوفرتول، أبسالا، ١٩٦٨.
- صفة جزيرة العرب، نحقيق محمد بن على الأكوع. الرياض، دار البمامة، ١٩٧٤هـ/ ١٩٧٤.

الهمداني، حسين بن فبض الله.

- الصليحيون والحركة الفاطمية باليمن العاهرة، مكتبة مصر، ١٩٥٥م

بالفوت. شهاب الدين أبو عبدالله لحموي.

معجم البلدان، بيسروت، دار صادر دار بسروت، دار سروت، در در بسروت، درت.

المعتوبي، أحمد بن أبي بعقوب.

- البلدان، ليدن، ١٨٩١.

شود ، الفاحرة ، لجنة التأليف ١٩ - ١٩٧٣م .

> نساب. محشیق ك . ۱۳۲۱م/ ۱۹۲۹م.

ك ووضيات المغلال لل سعبود، مجسوعة

الأشراك من سكان لك سعود، مجموعة

منبق حمد الجاسر،

لزن في حوادث دار اليمنية للنشر

> مقبق الدكتور الكتب، ١٩٥٣

> > ائل العرب



## ثانيًا: غير العربية

A. Z. N. Artini, in the property of the proper

Smith G.R. From Avoidads and Larly Rasulids in the Yemen 1126 M = 2.3. First 1 and on, 19.38.

Morrel Richard L.
The Genealogy of the Hasanid Sharifs of Makkah. Post and Coffee of Arts, King Saud University, Riyadh. Lasawa paradas, 1985.

Al Zaila<sup>c</sup>i, Ahmad <sup>c</sup>Umar; "The Southern Area of the Amirate of Makkah Grd <sup>c</sup>Co. 37; Centuries), its History, Archaeology and Epigraphy, 29, 5, 15, 2000. Durham University, 1983.

# الملاحسق

الدريط، وحداول اللحماء، والأسر الدائثيم حريظة رقيم (1) موقع متعظمة خاران من

الميلحه المرسه السعودات

دريطه رقم (١) منطقه داران الحالية

حريطه رقم (۱) المحالف السليماسي

امتطعه باران) في عص

فيراب الدراسة

حدول رقم (أ) سلسله نسب الأسراف السليانيين

- جدول رقم (۲) اسر الاسراف السلميانين بالمملاف السلميانين
- · جدول رقم (۳) الأمراء العوائم المعروقون بالشطوط:
- جدول رقم (3) بنو هماس (ا<del>صحاب</del> ناعته)
- جدول رقم (۵) العاسميون (اصحاب بيش) ·
- جـدول رقم (٦) الدرويون (اصحباب صيا)
  - جدول رقم (٧) الأسرة العطبية

Smith G.R. The Ayyubia Trust, Long

Mortel, Ri "The Gene College of ics, 1985.

Al-Zaila in The Sout Centuries

Durham

خريطة رقم (١)

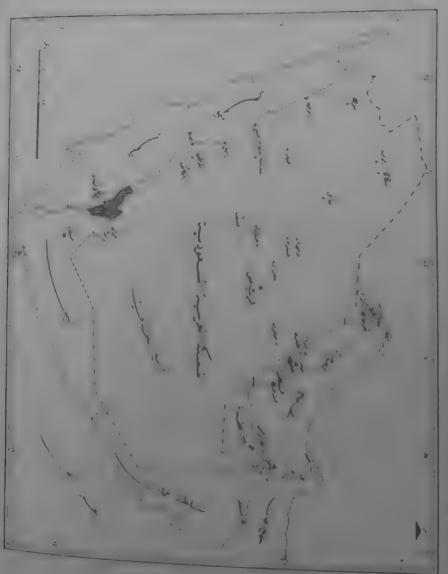

خريطة رقم (۲)

# خريطة رقم ٢ منطقة جازان الحالبة



(Y') on the order to a

### حايضه اله " تحلاف لسينمان مسطقه حدد و نقط قد در در اله



د الرقم (۱)

# سلسلة نسب الأشراف السليمانيين



YOV

سب الأوصاع السيامية والعلالات اغارجية للطلم جاران إ

### جدول رقم (۲)

# أسر الأشراف السلماسين بالمحلاف السليماني أو منطقة حاز ق علي به المسلماني أو منطقة حاز ق الحسن المسلم وهاس الطب داود وهاس



(الأمراء الغوانم، أمراء منطقة جازان)

<sup>(</sup>۱) عسدت في هذه السديدة من يقده على طرقة الأصحاب للملك الأشرف. في ١١٨- ١١١، ودلت فيت سعلو باداسر المسودة الى الشرية ، عالم بن يعين بن حمرة، أما من قوق ذلك من الأسماء فمأخوذا من عمدة الطالب لابن علية، ص٩٩- ١٠٢.

<sup>(</sup>٧) في همدة الطالب لاس تنبئ مراجع ١٠ مسجد هذا الاسد قاسم بذلاً من هاشد، ومثل ذلك فر السفط لاس هاسد مراجع السفط المرجم مراجع مراجع المعاد المرجم المراجع المرجم المراجع المرجم المراجع المرجم المراجع المراجع المراجع المرجم المراجع المرجم المراجع المراجع المرجم المراجع الم

جدول رقم (۲)



- (۱) اعتمدت في هذه السلسة وما بعدها على طرقة الأصحاب للمنك الأشرى. ص ۱ ۱ ۱۱۱ . د. سبب يتعلق بالأسر المنسوبة إلى الشريف غاتم بن يحيى بن حمره. أما من دول دلك من الأسب عدد، من عمد الطالب لابن عنبة، ص ٩٩- ١٠٢.
- (٢) في عمدة الطالب، لابن عنية، ص٩٩- ١٠٢، صحة هذا الاسد باسم بدلاً من هاشد. ، منز ديا بر السلط
   لابن خاتم، ص٩١؛ و العسجد للخزرجي، ص٩٤٠- ١٤٨

سون رقم (۳)

# الأمراء الفوائم المعروفون بالشطوط (أمراء منطقة جازان)



ىد بەر

. سب عمدة

Jan

1, 409

حدود رقم ا

المحادد بالحدا

أبو الفارات قانم بين محور بين حموه

ام ابر المارات قانم بين محور بين حموه

ام ابر المارات وم مع راله را

<sup>(</sup>١)و (٢) أحمد ومنصور لم بردا عبد ابن عبده، انظر عمدة الطالب، من ١

جدول رقم (٥)

القاسميون (أصعاب بيش)



(111)

جدول رقم (٦)

الذرويدون

أبو الفارات غانم بن يحبى بن حمزة
محمد
علي
غلبي
خالد (فارس بني سليمان)(١)
علم الدين حسين خالد شمس محمد الصياد مهدي أحمد المؤيد غانم سلطان عبدالله المنصور(١)
الخواجي(٢)

<sup>(</sup>١)، (٢)، (٣) زيادة من ديوان الشاعر قاسم بن هتيمل، انظر: ص٤٢-٤٤، ٩٩، ٥٥، ٤٧. ٨٠- ٨٨

يدول رقم (٧)

# الأسرة القطبية

أبو الغارات غانم بن يحبى بن حمزة هشام (قاسم) ا محمد جمال الدين هاشم الأمير المقلم (١) أبوالغوائر أحمد بوسف العزيز (٣) محمد المهدي عز الدين أحمد عام\_ (١٤)

(١) آخر الأمراء الفوائم المعروفين بالشطوط، ومنه انتقلت الإمارة إلى الأمبر خالد بن قطب الدين-

- (٢) مؤسس حكم الأسرة القطبية بمنطقة جازان،
- ٣١) يسقطه صاحب العقبق اليماني من بين حكام هذه الأسرة .
  - (٤) آخر الأمراء آل قطب الدين.

المنصور (۴)

AA -1

774

Political Conditions & Foreign Relations of the Jázán Region (al-Mikhláf al-Sulaymáni) in The Islamic Middle Period

> by Ahmar 'Umar al - Zayla'i King Saud University

> > Riyadh 1413 / 1992